

يحينى بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَحْيَى

آلجئ نُوالثَّالِثُ

هَاٰذِهِٱلنَّسَخَةَخَاصَّة لَايُسُمَح بِتَصوِّرِهِاأُونِسَخهَا

دارابن الجوزي



#### كِتَابُ الفَرَائِضِ

### بَابُ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٧٦٢ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

# بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ

٧٦٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (١)، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرِ.

## بَابُ مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

٧٦٤ ـ عَنْ جَابِرٍ ظَهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ ـ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ ـ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَزَلَتْ: ﴿ يُومِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَلُوكُمْ ﴾.

### بَابٌ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَكُةُ ﴾

٧٦٥ - عَنِ الْبَرَاءِ رَهِ اللهُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُغْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَامِلَةً - بَرَاءَةٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى كِتَابِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةُ ﴾.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ فَقَالَ: ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبُوَابِ الرِّبَا(١).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»

٧٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اللهُ عَلَىٰ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَالَا فَرَائِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمْ ﴾).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْنًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءِ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: يَا عُمَرُ ! أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

### كِتَابُ الْوَتْفِ

### بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَعْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُومَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي وَلَا يُومَبُ، وَلا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ أَهْلِ مَكَ قَلَى مَنْ وَلِيَهَا هُو يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ).

# كِتَابُ النُّذُورِ

# بَابُّ: إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٧٦٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِي ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَدْرِك. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ الْحَرَامِ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ مُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةً. قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ! انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ. قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتِيْنِ،

#### بَابُ مَنْ مَاتَ وعَلَيْه نَذُرٌ

٧٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ﴿ اللهِ عَلَى أَمُّهِ تُوفِّيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمَّهِ تُوفِّيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمَّهِ مَنْهَا.

### بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

٧٧٠ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ (١)، وَأَمَرَ تُنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ:
 لِتَمْش وَلْتَرْكَبْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: حَافِيَةً.

٧٧١ - عَنْ أَنَسِ وَ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ،
 قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا
 نَفْسَهُ لَغَنِيٍّ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبُ (١).

### بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذُرِ

٧٧٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ
 لَا يَرُدُ شَيْئًا(٢)، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

### بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

٧٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذِرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ (يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ) (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْبَهُ: ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ! إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ.

# كِتَابُ الأَيْمَانِ

# بَابُ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

٧٧٤ - عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبِائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

٧٧٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ بِآبائِهَا، فَقَالَ: لَا فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ (١).

## بَابُّ: لَا يُحلِّفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

٧٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ خَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ.

### بَابُ الاستِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ

٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلِّ تَلِدُ خُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ -: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ -: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ مُثَلِّهُ: وَلَا بِالطَّوَافِي.

بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقٌ غَلَامٍ، ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! ـ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَفْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ.

#### بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَغْدَهُ

٧٧٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾

٧٧٩ - عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسْلِم لَقِي اللهَ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَهُو عَلَيْهِ فَعَنْ بَاللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَأَيْمَ فِي الْآخِرَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ. قَالَ: وَأَيْمَ فِي الْآخِرَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ. قَالَ: فَذَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِي أُنْزِلَتْ: كَانَتْ لِي بِئُرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَقَ عَلَى يَمِينُهُ -. فَقُلْتُ: إِذَا النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَحْدِلُكُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا يَعْلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا

مَالَ امْرِيْ مُسْلِم وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ (١).

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهِ فِي آيْمَنِكُمْ ﴾

٧٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لَأَبِي! فَقَالَ الْحِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَّ. فَقَالَ لأَبِي! فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! وَسُولُ اللهِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَبِلَ لَكَ يَمِينُهُ. قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَبِلَ مَا عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَبِلَ لَكَ مَنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ لِيَحْلِف، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَيْنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَاكُلُهُ ظَلْمًا لَيَلْقَيَنَ اللهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ.

# كِتَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَذِكْرِ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ

## بَابُ التَّغْلِيظِ في تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ\*

٧٨١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ الْآرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ كَهُيْتَيِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجُبُ مُضَرَ الَّذِي جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَلَيْ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِعَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَا اللهُ فَو مَاءَكُمْ، وَأَمْوالُكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، وَرَسُولُهُ أَعْلَى بَعْضٍ مَنْ الْمَهْ اللهُ الْمُلْلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَاتِبُ؛ فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ فَلَ السَّاهِدُ الْعَاقِبُ؛ فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَعْتُ ، (أَلَا هَلْ بَلْعُمْ مَنْ يَبُعُضُ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَعْتُهُ ، (أَلَا هَلْ بَلَعْتُ ) (أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟) (١٠٠.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ المِلْمُلْمُ المِلْمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَلْبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰهَا مُعَلَّقًا: وَقَفَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الْأَكْبَرِ. الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ اللَّهِمَّ اللَّهُمَّ الله وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ فَطَفِقَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ).

## بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٧٨٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ (١) بِالدِّمَاءِ.

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾

٧٨٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (٢) لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

## بَابُ: إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلُ يُحَرَّقُ ؟

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ!.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ ـ وَهُوَ الْبِرْسَامُ ـ.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ -، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (٢)، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (٢)، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. (وَفِي رِوَايَةٍ الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ).

# بَابُ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ\*

٧٨٥ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

٧٨٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ).

٧٨٧ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَعِنْدَهُ شَبابٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثْرَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.

شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ! قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ، وَذُبابِهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخُوَاتِيمِهَا).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِيْهُ قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ)، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُوَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

٧٨٨ - عَنْ جُنْدَبِ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ!) حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

# بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

٧٨٩ - عَنْ أَنْسٍ وَ إِنَّ يَهُ وَدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (١)، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَف، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلِيْ (٢) فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

### بَابُّ: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

٧٩٠ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! (٣) لَا دِيَةَ لَك.

## بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾

٧٩١ - عَنْ أَنَسٍ هَ اللَّهُ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَّا الْعَفْو فَأَبَوْا ، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَأَبَوْا إِلَّا الْعَفْو فَأَبَوْا ، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ هَ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ !. وَفِي رِوَايَةٍ: ادْفَعْ بَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا.

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ. فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ! =

## بَابٌ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ

٧٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ (١): كَيْفَ أَغْرَمُ يَا عَاقِلَتِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ (١): كَيْفَ أَغْرَمُ يَا وَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ (٢).

#### بَابُ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

٧٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُرْحُهَا جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمِثْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرُّبِيعِ!
 الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ. قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا اللهِ عَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ الأَبَرَّهُ.
 الدِّيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ الأَبَرَّهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَمْلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِي.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

#### كِتَابُ القَمَامَةِ

#### بَابُ الْقَسَامَةِ

٧٩٤ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ضَيَّهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّضَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ أَوْ عَيْنِ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَنحُوهُ حُويِّصَةُ \_ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ \_ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ \_ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ \_، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. يُريدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: ٱتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ \_، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

#### كِتَابُ الْحُدُودِ

# بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

٧٩٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ! سَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ فَإِنِّي فَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّنْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّنْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ عَقَلَهَا فَلا أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكُذِبَ عَلَيًّ): إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْجَتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، مُحَمَّدًا عَلَيْ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْجَتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، مُحَمَّدًا عَلَيْ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْجَتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقُولُونَ قَائِلٌ: وَاللهِ عَلَى وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَقَرَأُنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مُرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَى الْمُ مُرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الل

# بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ

٧٩٦ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ اللهِ مَنْ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيْهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

(وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ظَيْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

# بَابُ: هَلۡ يَأۡمُرُ الإمَامُ رَجُلًا فَيَضۡرِبُ الۡحَدُّ غَائِبًا عَنْهُ ؟

٧٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ فَهَا لَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا، وَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ وَالْخَدِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَيَا أَنَيْسُ! اغْدُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أَنَيْسُ! اغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ؛ فَرَجَمَهَا أَنَ فَي أَنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ؛ فَرَجَمَهَا الْ

#### بَابُ سُؤَالِ الإمَامِ الْمُقِرَّ

٧٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَسْلَمَ)
رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ!
فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْت؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ اللَّهِ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِلْكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ. قَالَ: لِلْكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ. قَالَ: فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِي عَنْهُ قَالَ: خُدُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِاتَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُنْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ظَيْهُ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ)(١).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَإِنَّ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ عَيِّكِ النَّبِيّ

(١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَلَيْهِ: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الأَسْلَمِيَّ أَنَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَرَدَّهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: وَيُحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ ـ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَنَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ النَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا؟ تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ، مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ خُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ! إِنِّي لَحُبْلَى. قَالَ: إِمَّا لَا؛ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَنْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَنْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرِ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ ا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزٍ؛ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ

وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا. وَفِيهِ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَنْضَل مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا اللهِ تَعَالَى؟.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ مُنَّهُ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا، أَوْ: نَكَلْتُهُ.

قَالَ لَهُ: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ خَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ. قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ لَا يَكْنِي. قَالَ:) فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (١).

# بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنُوا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

٧٩٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا (وَنُحْزِيهِمَا)(٢). قَالَ: ﴿ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ مَكِدِقِينَ ﴾. فَجَاؤُوا (فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأْ.) فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِع (فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأْ.) فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِع مِنْهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ! فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ مِنْهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ! فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا.)(٣) فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ثَرِيبًا فَرُجِمَا ثَرِيبًا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِع الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ).

# بَابُّ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ

مُن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَقَالَ لِماعِزِ هَا اللَّهِ عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ هَا : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَخْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

الرَّابِعَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ...

بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾

٨٠١ - عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنِا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

٨٠٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

٨٠٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

## بَابٌ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلُطَانِ

غَرْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَنِعَ قَوْمُهَا إِلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلَّا فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلَّا فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلَّا فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجُهُ أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! قَالَ أُسَامَةُ: رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! قَالَ أُسَامَةُ: السَّامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجُهُ السَّعَغُورُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَطِيبًا، السَّعَغُورُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَطِيبًا، فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَى الْحَدَّا مَنَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ عَلَى الْحَدَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا ذَتْ بِأُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ...

لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَزَوَّجَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

### بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

٨٠٥ \_ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: انْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحَةٌ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ، وَقَالَ لِي، فَقَالًا: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ. فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَدِ ابْتَلَاكَ اللهُ! فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا؟ قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَحَتُّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدِّ. فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي! آذرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا. قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّن اسْتَجَابَ للهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ \_ كَمَا قُلْتَ \_، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ونِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_، وَبَايَعْتُهُ، وَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْرِ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ،

فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ). قَالَ: فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ(١).

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ ظَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (٢).

(وَفِي حَديثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا ، وَنِعَالِنَا ، وَأَرْدِيَتِنَا ، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ ) .

٨٠٦ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ عَالَ: مَا كُنْتُ الْأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؟
 وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ - أَبِي سَاسَانَ - قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى خُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَّ حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَّ مَانِينَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَعَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ، وَعَلِيَّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ عَلَيْ فَالَ: عَلَيْهُ، وَجَلَدَهُ، وَعَلِيَّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَيْ الْعَلْمُ وَجَدَ عَلَيْهِ، وَعُلَّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُ إِلَيَّ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأْخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

# بَابُ: كُم التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ؟

٨٠٧ \_ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَ اللهِ عَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

#### بَابُّ: الْحُدُّودُ كَفَّارَةً

٨٠٨ عنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ لَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ وَحُولَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اللهِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا بَاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، ولَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدُكُمْ، وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُونِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ مَعْرُونٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو فِي اللهُ نَهُ اللهُ فَهُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِأَلَّهِ شَيَّا ﴾.

## كتاب الأقضية

# بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقٍّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ

٨٠٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَ عُرْ النَّارِ، فَأَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِك، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكُهَا.

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾

٨١٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْخَصِمُ.

## بَابٌ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

## بَابُ: هَلُ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

٨١٢ \_ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ إِنَّى اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

# بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٨١٣ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرً.

### بَابُ: هَلُ يَحكُمُ الحَاكِمُ بِالقَرَائِنِ؟\*

٨١٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: كَانَتِ الْمُرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذَّنْبُ فَذَهَبَ بابنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بابنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، إِنّمَا ذَهَبَ بابنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَالَ: اثْتُونِي فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا (تَفْعَلْ) يَرْحَمُكَ اللهُ! هُو ابْنُهَا. فَقَاضَى بِهِ لِلصَّغْرَى، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ إِلَّا يَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ. وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِينِ إِلَّا يَوْمَئِذِ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ.

# بَابُ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَخاصِمَيْنِ\*

مُرُورَةَ وَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ مَرَجُلٌ مِنْ مَا النَّبِيُ ﷺ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ مَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، وَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي؛ إِنَّمَا اشْتَرَیْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا.

فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: ٱلكُمَا وَلَدُّ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى (أَنْفُسِهِمَا)(١) مِنْهُ وَتَصَدَّقًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: أَنْفُسِكُمَا.

# كِتَابُ اللُّقَطَةِ

بَابُ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟

ماحِ مَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ هَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَنِ اللَّقَطَةِ فَإِنْ جَاءَ فَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا () وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَسَأْنَكَ بِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ -، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: خُذْهَا ؛ فَإِنَّمَا هِي لَك، أَوْ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: خُذْهَا ؛ فَإِنَّمَا هِي لَك، أَوْ لَاخِيك، أَوْ لِللَّمْبِ. (قَالَ يَزِيدُ: وَهِي تُعَرَّفُ أَيْضًا). ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبلِ ؟ قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى احْمَرَّتُ وَجُنَتَاهُ - فَقَالَ: دَعْهَا ؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ وَجُنَتَاهُ - فَقَالَ: دَعْهَا ؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ().

وَفِي حَدِيثِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ هَاكَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةً دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا (٣). فَاسْتَمْتَعْتُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَدَهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالًّ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ أَحَدُّ يُخَبِّرُكَ بِعَلَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ
 كَسَبِيلٍ مَالِك.

# بَابُ: لَا تُحْتَلُبُ مَاشِيَةٌ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٨١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِيْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

#### كِتَابُ الضِّيَافَةِ

## بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ

٨١٨ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ، فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ نَزُلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.

#### كِتَابُ الْجِمَادِ

### بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

٨١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ ﴾ لا يُخْرِجُهُ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ ) لَا يُخْرِجُهُ إِلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللَّذِي حَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمْنِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً ، وَلَا أَجِدُ مَا أَشُقَ عَلَى أَمْنِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً ، وَلَا أَجِدُ مَا أَشُقُ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي أَخْدُلُهُ أَلْمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ : ثُمَّ أَقْتَلُ ، شَمَّ أَقْتَلُ ، ثُمَّ أَخْيِيتُ ، ثُمَّ أَوْتُلُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْرَقِهَا إِذْ وَفِي رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكُلُمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَيْرَةً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ . وَفِي رِوَايَةٍ : كُلُّ كَلْم يُكُلُمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ : وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُهُ فِي سَبِيلِهِ ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ . وَفِي رِوَايَةٍ : اللّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلّا إِيمَانُ بِي وتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ...

### بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢٠ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ:) إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ،

(فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)(١).

### بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ\*

٨٢١ ـ عَنْ جَابِرٍ هَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلُ. قُتِلُ: فَأَنْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

#### بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

٨٢٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: لَا أَجِدُهُ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ ولَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ ؟ (٢) (قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَا تُفْتِهُ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طِولِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ).

## بَابُّ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ انَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ا مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، وَفَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فَقَالَ: وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فَقَالَ: وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا لَفْظُ مُسْلِمٍ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآبَاتِ اللهِ، لَا
 يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

وَمَالِهِ. قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (١). النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (١).

### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشُّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

٨٧٤ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمُّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ يَلْكُ لَكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَلْكُ لَكُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْكُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ﴿ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُ ﷺ قَرِيبًا مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهُ عَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَلِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَلِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الطَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَلَا فِي خَيْرٍ.

أَوْجَبُوا). قَالَتْ أُمُّ حَرَامِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: أَنْتِ فِيهِمْ. (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ. وَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا).

#### بَابُ الْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

مرد من أنس بن مالك ظله عن النّبِي على قال: لَغَدْوَة فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَقَابُ قَوْسِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ اطلَّعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَ لأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

(وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ ﷺ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).

### بَابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

٨٢٦ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. وَفِي يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ.

#### بَابُ: لِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوَى

۸۲۷ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ، وَإِنَّمَا لامْرِيُ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

#### بَابٌ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢٨ - عَنْ أَنَسِ وَ النَّبِيَ عَلَى أَنَاهُ رِعْلٌ وَذَكُوانُ وَعُصَيّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ، فَزَعَمُوا أَنّهُمْ فَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النّبِيُ عَلَى فَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النّبِيُ عَلَى بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ أَنسٌ: كُنّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرّاءَ، يَحْطِبُونَ بِالنّهَارِ (١)، وَيُصَلُّونَ بِاللّيْلِ (٢)، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ، حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ، وَقَتَلُوهُمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لَحْيَانَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنسٌ أَنّهُمْ قَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلْغُوا عَنّا قَوْمَنَا بِأَنّا قَدْ لَقِينَا رَبّنَا وَحَدَّثَنَا أَنسٌ أَنّهُمْ قَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلْغُوا عَنّا قَوْمَنَا بِأَنّا قَدْ لَقِينَا رَبّنَا وَحَدَّثَنَا أَنسٌ أَنّهُمْ قَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلْغُوا عَنّا قَوْمَنَا بِأَنّا قَدْ لَقِينَا رَبّنَا وَحَدَّثَنَا أَنسٌ أَنّهُمْ قَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلْغُوا عَنّا قَوْمَنَا بِأَنّا قَدْ لَقِينَا رَبّنَا وَرَحِي وَايَةٍ: قَالَ لَهُمْ خَالِي: فَرَضِي عَنّا وَأَرْضَانَا. ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعُدُ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُمْ خَالِي: قَرَضِي عَنّا وَأَرْضَانَا. ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعُدُ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لَهُمْ خَالِي: قَتَقَدَّمَ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِعُهُمْ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ إِنْ أَمْنُوهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ الْفُونُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ، فَأَنْفُهُمْ ، إلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلِ.

### بَابُ: الشُّهَادَةُ سَبِّعٌ سِوَى الْقَتْلِ

٨٢٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (١) الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيتُونَ بِالْمَاءِ فيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ويَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ،
 وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءً أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ،...

سَبِيلِ اللهِ (١).

٨٣٠ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ وَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُخْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ).

#### بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

٨٣١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢).

### بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ ﴿

٨٣٢ ـ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَلَيْهُ عَنْ قَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، لَيْنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ (قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ ـ يَعْنِي أَصْحَابَهُ ـ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ. يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَصْحَابَهُ ـ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ. يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ وَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَتَلَيْي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّادِ.

فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ظَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ! الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ! (١) إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ. (قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ.) قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، وَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ،) قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ وَتَنَ ٱلنَّوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللّهَ عَلَيْدٍ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ وَتَنَ ٱلْتُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللّهَ عَلَيْدٍ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

### بَابُ: مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

٨٣٣ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ مِيَاءً. فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي رَوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً. فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي اللهِ هِي اللهِ اللهِ.

### بَابُ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ\*

٨٣٤ ـ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ (مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلُ) فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتِلُ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا.

# بَابُ فَضُلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

مَنْ جَهَّزَ مَنْ جَهَّزَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ جَهَّزَ مَنْ جَهَّزَ مَنْ جَهَّزَ مَنْ جَهَّزَ عَازِيًا (فِي سَبِيلِ اللهِ) بِخَيْرٍ عَازِيًا (فِي سَبِيلِ اللهِ) بِخَيْرٍ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَاهًا لِوِيحِ الْجَنَّةِ!.

#### بَابُ اسْتِمْرَارِ الْجِهَادِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ\*

مِعْ مَنْ مُعَاوِيَةَ وَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ (هَلِيهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ (هَلِيهِ اللهُمُ مَنْ اللهُمُ مَنْ اللهُمُ مَنْ اللهُمْ مَنْ عَلَى أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ - خَالَفَهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ - خَنَى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتًى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتًى تَقُومَ السَّاعَةُ) (٢)(٣).

### بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

٨٣٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اللهِ فَيُقْتَلُ ، رُجُلَيْنِ يَقْتُلُ اللهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ صَلَّهُ: لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ. ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِر ﷺ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قال: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا؛ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أُمْرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُفْبَةَ بْنِ عَامِر ﴿ اللهِ اللهِ عَصَابَةٌ مِنْ أَمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوهِم، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِك. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتُرُكُ نَفْسًا فِي قَلْيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

### بَابُّ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٨٣٨ ـ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (١): الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ.

٨٣٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ.

#### بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

٨٤٠ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنَّا قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ \_ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ \_ قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحُوهُ \_ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَ إِنَّا مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

#### بَابُ فَضْلِ الْمُجَاهِدِينِ عَلَى الْقَاعِدِينَ \*

٨٤١ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ ﴾.

وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ اللهِ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ (وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ). وَكَانَ أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ (وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَيَقُولُ...

خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:) ﴿ غَيْرُ أُوْلِ الغَّمَرِ ﴾ . (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ).

#### بَابُ مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الغَزْوِ

٨٤٢ ـ (عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ النَّبِيِّ ﴾ (١) أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: إِنَّ أَقُوامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ (٢)؛ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ.

#### كِتَابُ السِّيرِ

### بَابُ أَمْرِ الْبُعُوثِ بِالْيُسْرِ\*

٨٤٣ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا (١) وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا.

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

# بَابُ الْحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ فِيمَن يُجَازُ لِلْقِتَالِ وَمَنْ لَا يُجَازُ \*

٨٤٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنَى ابْنِ عُمَرَ عَنَى اللهِ عَنَى عَرْضَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدًّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً (٢).

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ إِلَيْهُ قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعَلِّمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: ادْهُوَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.

# بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

مَعُهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ(١).

#### بَابُ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِن الْعَذَابِ

٨٤٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَىٰهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

### بَابُ؛ لَا يَطُرُقُ أَهَلَهُ لَيُلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ

٨٤٧ ـ عَنْ جَابِرٍ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيُلاً (٢). الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيُلاً (٢).

٨٤٨ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

# بَابُ الإِغَارَةِ عَلَى الكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامِ إِذَا بِلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ \*

٨٤٩ ـ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ (٣)، فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ مَرْفُوعَةٍ: فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ: أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ.

# بَابُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأُمَراءِ والرُّسُلِ

• ٨٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ ﴿ عَبُّهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ:

إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ يَظْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالْعَفَافِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ...، وَفِيهَا: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا). قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأُهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ـ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم،

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَكَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ).

### بَابُ: ﴿ وَلَتَسْمَعُ كَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ... ﴾ الآية

الْكَافِ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، وَذَلِكَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاظُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَبْلُ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَعِيْهُ وَوَقَفَ وَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَعِيْهُ وَوَقَفَ وَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِي يَعْلِمُ وَوَقَفَ وَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِي يَ مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ حَقًا، فَلَا تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ

عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَإِنَّهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيْ سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أُبَيِّ، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ، فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، (وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذَكَ كَشِيراً ﴾ الآيـــة، وَقَالَ اللهُ: ﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ الْعَفْق مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْشِ؛ قَالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْتَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ! فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَى الإِسْلَام، فَأَسْلَمُوا).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي؛ وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَهُ، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَالْمَيْبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاللَّهُ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَهُ، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاللهِ مَنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: ﴿ وَإِن كَالْهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾.

### بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

١٥٥٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ غَادِدٍ لِوَاءٌ اللّهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ وَايَةٍ: يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فلَانِ بْنِ لُوَاءٌ اللّهِ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فلَانِ بْنِ فُكَادٍ اللّهِ جُمَعَ ابْنُ عُمَرَ فُلَانٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ خَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ. . . ، وَفِيهَا: وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ عَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ عَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ مُثَ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي وَرَسُولِهِ مُثَمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ).

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُقِ

٨٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَة، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكَيْوِبِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْكَيْقِمْ (٣). الشَّيْونِ رَوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْمُرْمَ مُنْ وَايَةٍ: وَزَلْزِلْهُمْ -، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ السَّتِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَنْ عَدْدٍ عَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَقَامَ رَجُلٌ رَثُ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ مُوسَى! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ بهِ حَتَّى قُتِلَ.

### بَابُ: الْحَرْبُ خَدْعَةً

٨٥٤ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْحَرْبُ خُدْعَةً.

# بَابُ غَزُوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

مُوهِ عَنْ أَنُسِ وَهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَبُو طَلْحَةً وَهُمْ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ: انْثُرْهَا لأَبِي طَلْحَةً. قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ : انْثُرْهَا لأَبِي طَلْحَةً. قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُمُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةً: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا وَيُشْرِفُ النَّيْ عَلَيْهُ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْمُ وَلُمْ مُنُونِهِمَا تُفْرِعَ الْمَالُمُ مَنَّانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا ، عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِعَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ، عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِعَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةً إِمَّا مُرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَانًا فَي فَيْفُواهِ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةً إِمَّا مُرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَانًا أَلَا ثَالاً اللَّذَانِ وَإِمَّا ثَلَانًا أَلَا اللَّهُ مِنْ يَدَيْ أَلِهُ أَلَا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَانًا أَلَانًا أَلَانًا أَلَانًا أَلَانًا أَلَانًا أَلَا الْمَالَانَةَ فَالَالَا فَالَا اللَّهُ فَا السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةً إِلَى الْمُؤْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةً إِلَا اللَّهُ مِنْ يَدَى أَلِي الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُوالِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُواهِ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّذُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفُوامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

### بَابٌ مُّدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزُوِ

٨٥٦ ـ (عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ﴿ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ، وَنَحْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ) (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مِنَ النُّعَاسِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ﴿ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ علَى الْمَرْضَى.
 وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالَكٍ ﴿ قَلْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.
 الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

### بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْب

٨٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

# بَابُ أَهَلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

٨٥٨ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً وَ اللَّهِ قَالَ: (مَرَّ بِيَ) النَّبِيُ ﷺ وَالْأَبْواءِ أَوْ بِوَدَّانَ)، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ (بِالأَبْواءِ أَوْ بِوَدَّانَ)، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِللهِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِللهِ وَلَوَسُولِهِ اللهَ عَنْ النَّبِيَ اللهَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ).

### بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخُلِ

٨٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُويْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٌّ حَرِيتٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

وَفِي رِوَايَـةٍ: فَأَنْـزَلَ اللهُ تَـعَـالَـى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيـنَةٍ أَوْ تَرَكَـنَّمُوهَا قَالِمَةٌ عَكَى أَصُولِهَا فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ﴾.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ:

أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهِ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ).

# بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

٨٦٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ(١)، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَاسْتَحْيَثُ مِنْهُ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ﴿أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ

٨٦١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّ يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدُ اسْتَرَى غَنَمًا وَلَمَّ يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدُ اسْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا. فَخَمِعَ الْغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ فُلُولًا! فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلِينِ أَوْ فَلَا بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلًى فَلَوْ لَا يَلُكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلًى فَلَا الْعَنَائِمَ، وَمَكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلًى فَلَا الْعَنَائِمَ، وَالَا الْعَنَائِمَ، وَاللَّهُمَ الْعُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلًى اللهُ لَنَا الْعَنَائِمَ، وَمُ النَّهُ لَنَا الْعَنَائِمَ، وَلَى اللهُ لَنَا الْعَنَائِمَ، وَلَى مَعْفَنَا وَعُجْزَنَا، فَأَحَلَهُمَا اللهُ لَنَا الْعَنَائِمَ، وَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَهَا لَنَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مُتَبَسِّمًا.

#### بَابُ تَنْفِيلِ السَّرَايَا\*

٨٦٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا (١)، وَنُفُّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا.

٨٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ (٢).

### بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

٨٦٤ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَا مُنْنِ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْنُهُ مِنْ وَرَائِهِ، حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ مَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَلَلَ: أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسِ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَلْلُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَلْلُ: مَنْ قَلْلُ تَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَلْلُ: مَنْ قَلْلُ وَبُولُ اللهِ عَلِي كُو الْقَمْتُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ اللهُ اللهُ إِنَّا لَكُ يَا أَبَا كَالَا اللهَ لِيكُو الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُهُ وَسَلَهُ اللهِ إِذَا لَا يَعْمِدُ وَسَلَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةُ وَلَا لَهُ وَيَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَةً مِثْلُهُ مَالِكُ يَا أَبُو بَكُو الصَّدِي فَضَالَ اللهِ إِذَا لَا يَعْمِدُ وَسَلَهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى يَعْمِدُ اللهِ وَاللهِ اللهِ إِذَا لَا يَعْمِدُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ إِذَا لَا يَعْمِدُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ إِذَا لَا يَعْمِدُ اللهِ إِذَا لَمَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَمُعْلِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ اللهِ وَلَا اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِنْ اللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَغَنَمًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ.

النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ. فَأَعْطَاهُ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَام.

٨٦٥ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَار حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَاعَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْل؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي. فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالَا: لَا. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الأَوَّلُ: عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ. فَقَالَ لِيَ الآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ).

### بَابٌ قَتْلِ الْجَاسُوسِ\*

٨٦٦ - عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ وَ اللَّهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ،

ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلَهُ؛ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ(١).

### بَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ

حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَ الْمُثَنِينِ، فَقَالَ: أَجِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدْم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ! إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بَلْنَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ بَرَضْخٍ، فَاقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ! فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: عَرْبِي وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَيْ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَيْ عَلْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَهُلْ يَعْمُ اللّهُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَلَا يَسْتَأَذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا، وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا فَلَا يَعْمُ اللّهُ فِي عَنْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَيْ يَسْتَأَذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا، وَجَلَسُوا، ثُمَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا لَهُمَا، فَدَخَلًا فَسَلَّمَا، فَجَلَسَا، فَقَالَ عَبَّاسٌ؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا لَكُ أَلَا مُنَاتٍ مَا الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا لَاكُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا لَاكُ فَهُ أَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ! الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِ وَبَيْنَ هَذَالًا كَالَا عَبْسَامُ الْمُؤْمِنِينَ! الْمُؤْمِنِينَ! الْمُؤْمِنِينَ إِنْ الْمُومِنِينَ إِنْ أَيْنِ لَلْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَا أَعْمَى الْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَا أَيْنِ لَلْ أَلِي الْمُؤْمِنِينَ إِيْنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَا أَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ الْمُعْم

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَوَاذِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَا حَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشَعَدُ فَأَنَارَهُ، فَاشْتَدٌ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَبَعَهُ يَشْتَدُ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدً بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءً. قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَحُتُهُ، فَلَمَّا عَنْ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَحُتُهُ، فَلَمَّا وَصَعَ رُكُبْتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ وَضَعَ رُكُبْتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ وَصَعَ رُكُبْتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ أَتُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ؟ قَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ: لَهُ سَلَكُهُ أَجْمَعُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ.

(وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ)، فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْض بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً. يُريدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ! أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالًا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ـ ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَمَآ أَنَّاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿قَدِيِّرُ ﴾ - فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ -، فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَبَضَهَا أَبُوبَكُرٍ، فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمِ: فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَائَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ (١)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارُّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِّمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ! تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا ـ يُرِيدُ عَلِيًّا ـ يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةُ. فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاس فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ! لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْن حَسَنِ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا).

٨٦٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ فَاطِمَةَ ﴿ إِنْتَ النَّبِي ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَفَذَكِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ اللهُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ. وَإِنِّي وَاللهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي وَاللهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ـ. فَأَبَى أَبُوبَكْرِ عَلَيْهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ عِيْهَا مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُؤُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرِ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ اثْتِنَا، وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ. \_ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَر عُمَرَ \_، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضَلَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصِيبًا. حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَثْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لأبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا

حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم.

٨٦٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا (وَلَا دِرْهَمًا)، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً.

#### بَابٌ سِهَامِ الْفَرَسِ

٨٧٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) (يَوْمَ خَيْبَرَ)
 لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ،
 وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

#### بَابُ الْمَنِّ عَلَى الْأُسَارَى \*

٨٧١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ اللهِ قَالَ: بَعَثَ النّبِيُ عَلَيْ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَيّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ -، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النّبِيُ عَلَيْ الْمُسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النّبِيُ عَلَيْ الْمُسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ! إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا مُحَمَّدُ! إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا مَم وَإِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. وَمُ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ: مَا عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةً؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: فَتُركَ حَتّى كَانَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً؟ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمُامَةً؟ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمُامَةً؟ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمُامَةً؟ فَقَالَ: مَا عَنْدَكَ يَا ثُمُامَةً؟ فَقَالَ: عَنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةً؟ فَقَالَ: عَنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةً. فَقَالَ: عَنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلُقُوا ثُمَامَةً. فَقَالَ: عَنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلُقُوا ثُمَامَةً.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي النَّفَلِ.

قَرِيبِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجُهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ الأَرْضِ وَجُهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَيَنِكَ، فَأَصْبَحَ وِينُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيًّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْدِينِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَرَهُ الْبِيلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّيِيُ ﷺ.

### كِتَابُ الهِجْرَةِ وَالْهَفَازِي

# بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

٨٧٢ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ رَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ عَلَيْنَا ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا، وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟) وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرِ! حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ: أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا، وَمِنَ الْغَدِ، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَحْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلُّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ \_ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِل بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّحْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أُنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ \_ أَوْ مَكَّةَ \_. قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ: انْفُض الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى. فَحَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِي مِنْهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا اللَّمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ﴿لَا يَحْدَنَ إِنَ اللّهَ مَمَنَا ﴾. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا فِي جَلَدِ مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ، فَادْعُوا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ الأَرْضِ، فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ، فَادْعُوا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَ عَنْكُمَا الظَّلَبَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَنَجَا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا وَدُفَى لَنَا (١). قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إلَّا رَدَّهُ. قَالَ: وَوَفَى لَنَا (١).

(وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم هَ قَالَ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ فُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَفْبَلَ رَجُلٌ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَفْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا. ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَلَانًا وَفُلانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا. ثُمَّ فَعُرُبُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَحْرُجْتَ لِيْفُوسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمُحِي، فَحَرَجْتُ بِفَرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمُحِي، فَحَرَجْتُ بِفَرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمُحِي، فَحَرَجْتُ بِفَرَبِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمُجِي، فَحَرَجْتُ بِفَرَاتٍ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي، فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنُوتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنُوتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي،

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ سُرَاقَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِيلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي عَلَى إِيلِكَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَنْزِلُ عَلَى بِيلِكَ. فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ، بَنِي النَّجَارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ. فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْبِغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللهِ! يَا مُحَمَّدُ يَا وَسُولَ اللهِ! يَا مُحَمَّدُ يَا وَسُولَ اللهِ!

فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ، تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرِ يُكْثِرُ الالْتِفَاتَ ـ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا لأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَامِ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ، فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ. وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الرَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي، وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْم، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ. وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُم الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. فَنَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السُّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الانْنَيْنِ مِنْ شَهْوِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْوِ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يَكُو، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَفْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَفْبَلَ اللهِ سَلَّ يَكُو، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَفْبَلَ أَبُو بَكُو حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ عِنْدَ ذَلِكَ، وَأَسسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وَأَسسَ الْمَسْجِدِ الرَّسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ بِالْمَدِينَةِ، وَهُو يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذِ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْوِ لِ اللهَ اللهُ اللهَيْلِ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْوِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلْمُهِيلُ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْوِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْوِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ عَيْمَهُمْ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَشْهُمُ اللّهِ مَنْهُمُ اللّهِ مَا بُنَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَشُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ هَـذَا أَبَـرُ رَبِّـنَـا وَأَطْهَـرْ وَيَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرِرَ أَجْرُ الآخِرَةُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَسُمَّ لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرَ هَذِهِ الأَبْيَاتِ).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفُ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ شَابٌ لَا يُعْرَفُ. قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ يَدَيْكِ الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هُوَ إِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا. فَالْتَفَتَ إِنَا. فَالْتَفَتَ

نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ. فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: فَقِفْ مَكَانَكَ، لا تَعْرُكَنَّ أَحَدًا لَلْحَقُ بِنَا. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيً اللهِ ﷺ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّقِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ﷺ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، الأَنْصَارِ، فَجَاؤُوا إِلَى نَبِي اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ اللهِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَفُّوا دُونَهُمَا وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ. فَأَبُو بَكُو، وَحَفُّوا دُونَهُمَا يَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدُرًا

٨٧٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرِ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِغْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا(١). بَدْرِ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِغْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا(١). فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ (١ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ مَنْ إِنَّمُ لَلْمَتْمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ رَبِّكَ (٢). (وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: ﴿ مَنْ إِنْ مُ لَلَمْتُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَّ لَا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَواهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ =

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ . (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ).

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ عَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ

عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ ٱلْجِزْلِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ. فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَاثِهِ وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّك؛ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيدُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِٱلْهِ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾، فَأَمَدُّهُ الله بِالْمَلَاثِكَةِ. قَالَ أَبُو زُمَيْل: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَثِذِ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًّا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: صَدَقْت، ذَلِك مِنْ مَلَدِ السَّمَاءِ الثَّالِقَةِ. فَقَتَلُوا يَوْمَثِذِ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَوُلَامِ الأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هُمْ بَنُو الْعَمُّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنًا فَنَضْرِبَ أَغْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنّي مِنْ فُلَانٍ ـ نَسِيبًا لِعُمَرَ \_ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْلِهِمُ الْفِدَاء، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ. شَجَرَة قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿ مَا كَاكَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَّ يُشْخِكَ فِي ٱلأَرْضُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَيْمَتُمْ حَلَلًا طَيْبَأَ﴾، فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنيمَةَ لَهُمْ.

شَهِدَ بَدْرًا: أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ، وَالأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ).

### بَابُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِقَتْلَى بَدُرٍ\*

٨٧٤ - عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، يَا خُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ!.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَهُ : تَرَكَ قَتْلَى بَدْرِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ...، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالأَمْسِ
 يَقُولُ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ خَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! مَا أَخْطَنُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

# بَابٌ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ وَمَخْرَج رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ

مَكْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى (جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ)(), فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَة، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثَمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ اللهِ فَيَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْعًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ اللهِ وَرَسُولِهِ.

٨٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ عَلَيْ فَامَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ - وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ -، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ.

# بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

٨٧٧ \_ عَنْ سَعْدِ ﴿ مَا ثَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأْشَدُ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا يَعْدُ (٢).

٨٧٨ ـ عَنْ سَهْلٍ ﴿ مَنْ شَيْلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: جِئْنَاهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ﷺ.

رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٍّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا، فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ؛ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٧٩ ـ عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ صَلَىٰهُ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: اشْـتَـدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى غَضَبُ اللهِ عَلَى خَضَبُ اللهِ عَلَى رَبَاعِيَتِهِ ـ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

### بَابٌ مَا لَقِي النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

٨٨٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ﴿ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ - فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِلْبَيْ عَلَيْهُ مَعْمُوا يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، لِي مَنْعَةٌ! قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأُسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ طَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ، وَهِي جُويْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِم تَسُبُّهُمْ -، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا رَأُسَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا رَأُسَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟.

عَلَيْهِمْ (١). (قَالَ: وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةً)، ثُمَّ سَمَّى: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْمَيَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. وَعَدَّ السَّابِعَ (وَفِي وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَلْقُوا فِي بِئْرِ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَلْقُوا فِي بِئْرِ غَيْرَ أُمَيَّةً أَوْ أُبَيِّ؛ (فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحْمًا)، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَيْرَ أُمَيَّةً أَوْ أُبَيِّ؛ (فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحْمًا)، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَيْلِ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِيئِ وَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَتْبِعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَحْبُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً فَى الْنِهِ الْمَلِيبِ لَعْنَةً أَنْ أَنْ يُلْقَى فِي الْمِيلِ لَعْنَ رَوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْمَعِ الْمَالُهُ أَنْ يُلْقَى فِي الْمِينِ لَعْنَةً فَى إِلَيْهِ وَالْمَالِكِ لَعْنَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعَ لُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالُهُ أَنْ يُلْمَى فِي الْمِيلِ لَعْنَةً إِلَى الْمُولِيةِ وَالْمَالِيبِ لَعْنَةً أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٨٨١ \_ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَنْ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ ، فَقَالَ :

مَـلْ أَنْـتِ إِلَّا إِصْـبَـعٌ دَمِـبِتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ بَابُ مَا لَقِي النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْعَقَبَةِ\*

٨٨٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ.

الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهِ فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

# بَابُ مَا لَقِي الأَنْبِيَاءُ مِنَ الأَذَى\*

٨٨٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ:
 رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

# بَابُ قَتُلِ أَبِي جَهْلٍ

٨٨٤ - عَنْ أَنَسِ ظَهِمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرِ: مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ بَرَدَ، - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ - فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟.

#### بَابُ قَتُلِ كَعُبِ بُنِ الأَشْرَفِ

٨٨٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ مَسْلَمَةً فَقَالَ:
 لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولُهُ. فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا.
 قَالَ: قُلْ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلَّنَهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ.

اتَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن. فَقَالَ: نَعَمْ، ارْهَنُونِي. قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالَ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا! وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّا مُمَّ ـ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ \_. فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ (١)، فَجَاءَهُ لَيْلًا، وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشُمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِيَ اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم رِيحًا! \_ أَيْ أَطْيَبَ \_(٢)، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ (رَأْسَكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ فَشَمَّهُ، (ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ)، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ.

### بَابُ غَزُوَةِ الْخَنْدَقِ، وَهِي الْأَحْزَابُ

٨٨٦ ـ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

لَـوْلَا أَنْـتَ مَـا اهْـتَـدَيْـنَا وَلَا تَـصَـدَّقْنَا وَلَا صَلَّـيْنَا فَانْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) إِذَا أَرَادُوا فِـتْـنَـةً أَبَـيْـنَا إِذَا أَرَادُوا فِـتْـنَـةً أَبَـيْـنَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بِالْحَارِثِ، وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ: نَعَمْ، تَحْتِي فُلَانَةُ، هِيَ أَعْظَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ. قَالَ...

وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: (أَبَيْنَا أَبَيْنَا). (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا صُمْنَا). بَدَلَ: وَلَا تَصَدَّقْنَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً).

٨٨٧ - عَنْ أَنَسِ وَ إِلَيْهُ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدَا - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى الْجِهَادِ -. قَالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيبُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ (فَبَارِكُ) فِي الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ (فَبَارِكُ) فِي الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

- وَفِي رِوَايَةٍ: فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ -. (قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ، وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ).

# بَابٌ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَحْزَابِ

٨٨٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ (الْعَصْرَ) ('' إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ (الْعَصْرَ) ('' إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ: (الْعَصْرُ) فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي ؟ لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

٨٨٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ وَمُن قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الظُّهْرُ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ (١) ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَادِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ ؟ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : فَأَيْنَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَنَزَلُوا النَّبِيُ عَلَيْ : فَأَيْنَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً، فَأَلَا: فَإِنِّي أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ النَّحَكُم إِلَى سَعْدِ، قَالَ: فَإِنِي أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُشْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ. قَالَ سَعْدُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا إِلَى تَعْلَمُ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا وَسُعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَسَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا فَيْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا فِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ فِيكَ مِنْ قَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ اللَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ وَلَيْ مَاءَ وَمَاءَ مِنْهَا هُولَادًا مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ وَمُنْ مُولًا مَنْ مَنْهَا هُولُ اللَّهُ مَاءَ مَنَاتَ مِنْهَا هُولَادًا مَاتَ مِنْهَا هُولَادًا مَا هُذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ اللَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ اللَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدُ اللَّهُ مَاءَ مَاءَ مَاءَ مَاءَ مَا مَاعَةًا عَلَيْهُ الْ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ قَالَ: لَمَّا دَنَا سَعْدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلأَنْصَارِ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى

أَلَا يَا شُعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذِ تَرَكُتُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا تَرَكُتُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبابٍ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبابٍ وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا

فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ غَذَاةً تَحَمَّلُوا لَهُ وَ الصَّبُورُ وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ أقِيمُوا قَيْنُفَاعُ وَلا تَسِيرُوا كَمَا نَقُلَتْ بِمَيْظَانَ الصَّخُورُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هِ اللهِ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُ ﷺ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ النَّائِيَةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: حَكَمْتَ بِحُكْم اللهِ ـ أَوْ: بِحُكْم الْمَلِكِ ـ.

(وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الأَحْزَابَ عَنْهُ: الآنَ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ).

وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللَّهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْم، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً).

#### بَابُ غَزُوةِ الْحُدَيْبِيَةِ

• ٨٩٠ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ هُ قَالَ: (١) بَايَعْتُ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ النَّبِيَ ﷺ وَاللَّهُ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ النَّبِيَ ﷺ وَاللَّهُ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ اللَّكُوعِ! أَلَا تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَأَيْضًا. فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ (٣). فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَتَى فِيهَا، قَالَ: فَحَاشَتْ؛ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَوَّلَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رَوَايَةٍ: قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلَمَهُ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ ـ أَوْ 

ذَرَقَتُكَ ـ الَّتِي أَصْطَيْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلَا فَأَعْطَيْتُهُ

إِيَّاهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا

هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصَّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ وَاصْطَلَحْنَا . فَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا فِي اللهِ مَنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا فِي اللهِ مَنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا فِي اللهِ مَنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا فِي اللهِ مَنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُعْضَ ؛ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي =

٨٩١ \_ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهِ، قَالَ: (لَمَّا كَانَ زَمْنُ الْحَرَّةِ)، أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَأَبْغَضْتُهُمْ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةِ أُخْرَى، وَعَلَقُوا سِلَاحَهُمْ وَاصْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ. قَالَ: فَمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ فَاخْتَرَطْتُ سَبْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ وَاللَّهُ إِلَّا فَي يَدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ! لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَيْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِنْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَرَسِ ضَرَيْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِنْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَرَسُ مَمَّ عَلَى فَرَسُ مَجَفَّفِ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى فَرَسِ مَحَمَّ عَلَى فَرَسُ مُجَفَّفُ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى كَنَ الْيَعَمْ عَنَكُمْ وَلَيْنَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَمُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَولَولُهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ إِنَّهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ اللهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا.

أَبِي طَالِبِ ظَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ، وَلَبَايَعْنَاكَ! وَلكِن اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ. قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيِّ: امْحُ رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا! قَالَ: فَأُرِنِيهِ. قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَتِ الأَيَّامُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ رَهِ اللهِ عَلِيُّ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ وَوَايَةٍ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَيْدٍ، فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهِيْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ وَيُهَا: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، احْمِلِيهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. وَقَالَ لِعَلِيِّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرِ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدِ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا. وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: ۚ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ ضَيَّاتِهُ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ، فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ).

#### بَابُ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾

٨٩٣ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْمَا مُبِينَا ﴿ وَاللَّهِ مَالِكِ وَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُمَا مُبِينَا ﴾ ، قَالَ: الْحُدَيْبِيَةُ (٢).
 (وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَ إِنَّا فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
 الرَّحِيمِ. قَالَ شُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو: أَمَّا بِاسْمِ اللهِ؛ فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
 وَلَكِنِ انْخَتُبْ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾، إِلَى قَوْلِهِ:
 ﴿ فَوْزَا عَظِيمًا ﴾ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةً هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا نَتَخَا لَكَ نَتُمَا شُهِينَا﴾).

٨٩٤ ـ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ وَلَيْهُ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: اتَّهِمُوا رأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ـ؛ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يُوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى. فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: اللهُ أَبَدًا. وَلَا اللهِ عَمَلُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. وَلَا اللهِ عَمَلُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. وَلَا اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. وَلَا رَسُولُ اللهِ وَ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. فَنَرَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ وَلَا يَحْمُوا اللهِ وَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ! أَوَفَتْحُ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ (اللهُ اللهُ اللهُ أَبَدًا. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَفَتْحُ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ (اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

#### بَابُ غَزُوةِ ذِي قَرَدَ

مه معن سَلَمَة وَالله قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: وَيْحَكَ! مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ وَالله مَ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ مَ قُلْتُ: مَنْ أَخِذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ. فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ:

أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعُ فَالْسَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا، فَلَقِيَنِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ (١).

(١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْنًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ - يَعْنِي يَتَغَدُّوْنَ - وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا، حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةً. قَالَ: فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا، وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ ﷺ! لَا أَظْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ. قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ. قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأسَدِيُّ، عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ. قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ، حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَةُ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَتَّ وَالنَّارَ حَتَّ؛ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ. قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْفَزَارِيُّ. قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً \_ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَاثِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْتًا، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذَو قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ. قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَخَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ـ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ ـ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً. قَالَ: وَيَخْرُجُونَ =

#### بَابُ غَزُوةٍ خَيْبَرَ

٨٩٦ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَقَيْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ! أَلا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْم يَقُولُ:

فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ. قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ! أَكْوَعُهُ بُكْرَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوًّ نَفْسِهِ! أَكُوَّعُكَ بُكْرَةً. قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَجِنْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّانُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبِلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكُلَّ رُمْحِ وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ، وَإِذَا هُوَ يَشُويّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةً رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ! أَثْرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! فَقَالَ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ! فَخَرَجُوا هَارِبِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ. قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرً. قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا. قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ. قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ. وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ، فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ. قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ! قَالَ: أَنَا أَظُنُّ. قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا وَأَلْقِينَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَاعَلَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ الله

٨٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا (يُقَالُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا (يُقَالُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ.

 <sup>(</sup>۲) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ:
 قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُ مُجَرَّبُ
 إِذَا الْحُرُوبُ أَقْسَبَلَتْ تَسَلَّهَ بُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ:

لَهُ: مِدْعَمٌ)، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا (مِدْعَمٌ) يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا سَهُمْ (عَائِرٌ) فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَلًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَلَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَسْتَعِلُ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَلَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَسْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّيِّ ﷺ، فَقَالَ: شِرَاكُ مِنْ نَارٍ، أَوْ: شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ فِي النَّارِ. فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا).

# بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينِ عَلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ\*

٨٩٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَةً، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا -، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، مَكَّةً، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا -، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَهُونَةَ، وَكَانَتُ أُمُّ أَنَسٍ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أَلَى الْمَعْوَلَةُ مُ أَنَسٍ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِي عَلَيْ أَلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَتُ أُمُّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمَا فَرَعَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدَّ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى الْمُعَادِينَةِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى الْمُولِ عَيْنَ إِلَى الْمُولِ عَيْسَ إِلَى الْمُعَادِهِمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ مَن ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِي عَلَيْهُ إِلَى أُمُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْ أَيْسَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمُّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً
لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا
تُوفِّيَ أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ
بْنَ حَارِثَةَ، ثُمَّ تُوفِيَتْ بَعْدَ مَا تُوفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٨٩٩ - عَنْ أَنَسِ هَ اللَّهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِي عَلَيْ النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِي النَّبِيَ عَلِيهِ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ النَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنْقِي، تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو! لَا أُمْ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنْقِي، تَقُولُ: كَلَّا وَالنَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو! لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَافِيها. أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: لَكِ كَذَا، وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ! حَتَّى أَعْطَاهَا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - عَشَرَةً أَمْثَالِهِ.

#### بَابُ غَزُوةِ ذَاتِ الرِّقَاع

٩٠٠ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي غَرْوَةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرِ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَق، فَسُمِّيَتْ غَرْوَة ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ (١).

#### بَابُ غَزُوَةِ الْفَتْحِ\*

٩٠١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْفَتْحِ - وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ جَانَهُ الْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَكِ لُلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾، ﴿ جَانَهُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ.

### بَابُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح

٩٠٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَعْجِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَلِيَةٍ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَامَ؛ فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءً).

٩٠٣ \_ عَنْ مُجَاشِعِ وَ اللهِ قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا \_. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بَبَايِعُهُ؟ قَالَ: أَبَايِعُهُ عَلَى الإسْلَامِ (وَالإيمَانِ) وَالْجِهَادِ.

## بَابُ مَنِ اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ \*

٩٠٤ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: وَيْحَك! إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُوَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكُ مِنْ عَمَلِكُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا عَمْلِكُ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاعْمَلْ...

## بَابُ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي الْبَدُوِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ\*

٩٠٥ \_ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَ اللَّهُ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى عَقِبَيْكَ، عَلَى عَقِبَيْكَ، عَلَى عَقِبَيْكَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدُو.

### بَابُ غَزُوةِ الطَّائِفِ

٩٠٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَفْتَحُهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ؟ قَالَ: فَاعْدُوا عَلَى الْقِتَالِ. فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ(١).

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ الآية

٩٠٧ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَ اللهِ وَسَأَلَهُ رَجُلُ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّرًا، لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّرًا، لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً: جَمْعَ هَوَاذِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّا لَمَا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِم، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِم، وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِ ﷺ وَالْبَيْعَ عَلَيْهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ إِلَى النَّابِي عَلَيْهِ الْمُعْلِلِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ، ثُمَّ قَالَ:

أَنَى النَّنِيِ لَا كَلَدِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ (٢) ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ ﴿ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّاثِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجُعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ نَزُّلْ نَصْرَكَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلْدِي يُحَاذِي بِهِ. يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

### بَابُ: كُمْ غَزَا النَّبِيُّ عِيْهِ ؟

٩٠٨ \_ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ظَيْهُ فَقِيلًا لَهُ: كُمْ غَزَا النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةً. قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ فَقِيلًا لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُ عَشْرَةً. قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ. أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ. وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةً فَعْ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِتَّ عَشْرَةً غَزْوَةٍ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهَا.

### كِتَابُ الإِمَارَةِ

# بَابُ: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ

٩٠٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي تُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

(وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةً ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمْ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ).

٩١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ.

٩١١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَكُونُ الْنَبِيِّ ﷺ يَقُولُ: يَكُونُ الْنَا عَشَرَ أَمِيرًا (١) كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ.

#### بَابُ الاسْتِخْلَافِ

91٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ أَسُتَخْلِفُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتُرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ (٢)، فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أُنِّي نَجُوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيْتًا (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: =

### بَابُ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

٩١٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، \*

# بَابُّ: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا

910 ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ! قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُ حَتَّى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكلِّمْهُ. قَالَ: فَكُنتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَوِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسِ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَالَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ: زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ! وَإِنَّهُ لَو كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّا جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّع، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدًّ! قَالَ: فَوَافَقَهُ قَولِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَيْلُ يَحْفَظُ دِينَهُ.

## بَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارةِ

٩١٦ \_ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ إِنَّ قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ومَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ الله ﷺ يستَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْس! قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتِ يَا أَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ. ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ. وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْل، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْم، فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ مُعَاذٌ لأَبِي مُوسَى: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قَاثِمًا، وَقَاعِدًا، وَعَلَى رَاحِلَتِي، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا).

### بَابُ الْإِمَامِ إِذَا أُمَرَ بِتَقُوَ ى اللَّهِ وَعَدَلَ \*

91٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ؛ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ.

## بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

٩١٨ \_ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ خَاشُّ لَهُمْ قَالَ: مَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ خَاشُّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ (يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)(١).

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً ﴾

٩١٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُ عَلَيْ فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَمَهُ، وَعَظَمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: يَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغُتُكَ. أَوْ مَنْ أَبْلُكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلُكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلُغُتُكَ. أَوْ مَنْ أَبْلُكُ لَلَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلُغُتُكَ. أَوْ

#### بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

٩٢٠ \_ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: مَدُا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفِيْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْتًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا جُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَيْنِ اللهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغُتُ؟ بَصْرَ عَيْنِي، وَسَمْعَ أُذُنِي.

#### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾

٩٢١ - عَنْ جَابِرٍ وَهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ:
أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ. وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ
لأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ (٢)(٢).

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللهُ اللهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا وَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا! فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ الْجَتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ ).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فَهِهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايعُ
 النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ.

٩٢٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فِي قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ.

947 \_ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ وَهُ قَالَ: (عَطِسَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّا مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتُوضًا بِهِ وَلا نَشْرَبُ إِلّا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَى يَدَهُ فِي نَتُوضًا بِهِ وَلا نَشْرَبُ إِلّا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِي عَلَيْ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَيَ أَهْلَ الْوُضُوءِ! الرَّكُوةِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَيَ أَهْلَ الْوُضُوءِ! الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ \_ . فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْنَالِ الْعُيُونِ. قَالَ: الْمُعَدُونِ. قَالَ: فَشَرِبْنَا، وَتَوَضَّأَنَا. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ لا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطني مِنهُ، فَشَرِبْنَا، وَتَوَضَّأُنَا. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطني مِنهُ، فَيَرِبْنَا، وَتَوَضَّأُنَا. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ فَعَلِمتُ أَنَّهُ بَرَكَةً ﴾. فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةٍ.

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَهِ اللَّهُ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ وَنَحُنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ).

### بَابُ: كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ؟

978 \_ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ اللَّهِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِم.

الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَ) إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَ) إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ

وَالطَّاعَةِ - وَفِي دِوَايَةٍ: فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ -، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى النَّهُ إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.

#### بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

النّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّا الّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَلَةَ حَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ النّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَلْمُ مِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَالَةُ يَمْلِكُهَا مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النّسَاءِ إِلّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا مَ عَيْرَ أَنّهُ بَايَعْهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللهِ مَا أَحَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ.

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِ ٱلأَمْنِ مِنكُونً ﴾

97٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنْكُمْ ﴾ ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ.

٩٢٨ ـ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ (رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) (١)(٢).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَمِّ الْحُصَيْنِ فَلَا قَالت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدُ الْوَدَاعِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدُ مُجَدَّعٌ ـ قَالَ يَحْيَى بْنُ حُصَيْنِ: حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ ـ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى؛ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ ﴿ مَالَتُ عَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

# بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنَّ مَعْصِيَةً

979 - عَنْ عَلِيٍّ ظَلِيهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ -، فَأَوْقَدَ اوَقِي رِوَايةٍ: مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ -، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ - فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ لِللَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِي مَعْصِيةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

٩٣٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (١).

## بَابُ الصَّبْرِ عَلَى جَوْدِ الأَئِمَّةِ \*

٩٣١ \_ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ﴿ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، وَسُولَ اللهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً، وَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَى الْحَوْضِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ ﷺ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يُقْطِعَ لَإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: إِمَّا لَا؛ فَاصْبَرُوا...).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَأَنْرَةٍ عَلَيْك. وَمَنْشَطِكُ وَمَكْرَهِك، وَأَنْرَةٍ عَلَيْك.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَها. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

### بَابُ: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةُ ؟

٧٣٧ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهِذَا الْخَيْرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهِذَا الْخَيْرِ فِنْ شَرِّ؟ قَالَ: فَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## بَابُ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا\*

٩٣٣ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ \_ شِبْرًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَمَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُنْمَانِ إِنْسٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُك؛ فَاسْمَعُ وَأَطِعْ.

مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (١)(٢)(٣).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

978 \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (٤) فَلَيْسَ مِنَّا (٥).

عَلَيْنَا السِّلَاحَ (٤) فَلَيْسَ مِنَّا (٥).

### بَابُ ذُمِّ الْإِحْدَاثِ في الدِّينِ \*

٩٣٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ.

### بَابُ مَنْ نَصَحَ إِمَامَهُ سِزًا\*

9٣٦ \_ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قِيلَ لأَسَامَةَ ﴿ اللهُ ال

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةَ لَا حُجَّةً
 لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِه بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ﴿ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ مُمِّيَّةٍ يَدْهُو (٢) عَصَبِيَّةً ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً ؛ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةً .

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتْحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةً وَ اللهِ عَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ! مَا شَأْنُك؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْقِ مَا ثَالُمُنْكِ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

### كِتَابُ الذَّبَانِي وَالصَّيْدِ

#### بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

٩٣٧ \_ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ (أَ)، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ فِإِلَّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ (٢).

#### بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

٩٣٨ \_ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ هَ اللهِ عَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَلَيْهُ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ.

### بَابُ الصَّيْدِ بِالقَوْسِ والْكَلْبِ\*

9٣٩ ـ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ هَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، وَأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، وَأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، وَأَرْضِ مَا الَّذِي يَحِلُ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِعَلْبِكَ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِعَلْبِكَ اللهِ ثُمَّ كُلْ اللهِ ثُمَّ كُلْ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا اللهُ فَكُل وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل .

### بَابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

94٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ اقْتَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (٣).

#### بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

٩٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطُ (١)، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ (٥).
 وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): أَوْ صَيْدٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ غَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُّهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ زَرْع.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَم، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ﴿ يَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا مَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قِيرَاطَانِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ أَرْضٍ.

#### بَابُ الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

9٤٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ هَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِف؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوَّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَ، وَقَالَ: أَخَدُثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَأَنْتَ تَخْذِف؟ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

٩٤٣ \_ عَنْ أَنْسِ وَ اللَّهِ عَلَى: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (١)(٢).

988 \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ ابْنِ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، بِفِتْيَةٍ \_ أَوْ ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا .

المُثْلَةِ (٣٠). (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُثْلَةِ (٣٠).

(وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ عِنْهَا مُعَلَّقًا: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ).

## بَابُّ: مَا نَدُّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

٩٤٦ \_ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ (٤) \_ الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى! \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ (٤) \_

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَتَّخِذُوا شَيْتًا فِيهِ الرُّوحُ فَرَضًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ : نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابُّ صَبْرًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةً ﴿ مُؤْوعًا: لَا تَمْثُلُوا.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَنُذَكِّي بِاللَّيطِ؟.

فَقَالَ: اعْجَلْ، - أَوْ أَرِنْ - ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالطُّفُرَ، وَسَأَحَدُثُكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمُ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا فَهُبَ إِيلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ نَهْبَ إِيلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الإِيلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ؛ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ)، وَأَصَبْنَا إِيلًا وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي أُخْرِيَاتِ (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ)، وَأَصَبْنَا إيلًا وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي أُخْرِيَاتِ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بِبَعِيرٍ.

#### بَابُ الْعَتِيرَةِ

٩٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةً. قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (لِطَوَاغِيَتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (لِطَوَاغِيَتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ).

## كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

## بَابُ الْخَمْرِ فِي أُوَّلِ الْإسْلَامِ \*

90٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيٍّ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَة بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْ خِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ مَعْيَ فَنَأْتِي بِإِذْ خِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْعَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَا خَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، رَجَعْتُ حِينَ وَشَارِفَايَ مُنَا خَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، - وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ جَمَعْتُ مَعَهُ قَيْنَةٌ، فَقَالَتْ:

#### أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ ـ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ذَلِكَ الْمَنْظَرِ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَادِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى الْمُطَّلِبِ، وَهُو فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَادِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِي ﷺ فِي الْمُعْدِي وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَعَرَفَ النَّبِي ﷺ فِي وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَعَرَفَ النَّبِي ﷺ فِي وَعْرَفَ النَّبِي اللهِ! مَا وَجُهِي الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ وَعَلَى نَاقَتَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا! وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَذَعَا النَّبِي هَا النَّبِي هَا النَّبِي هَا النَّي إِي اللَّيْتُ وَلَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَذَعَا النَّبِي هَا اللَّهِ فَقَالَ النَّهِ عَلَى نَاقَتَيَ ، فَلَعَا النَّبِي هَا النَّبِي إِلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَوَاصِرَهُمَا! وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَذَعَا النَّبِي إِي اللَّا اللَّهِ فَي الْمَا مُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ.

## كِتَابُ الأَضَاهِيِّ

#### بَابٌ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلُ الصَّلَاةِ أَعَادَ

٩٤٧ \_ عَنْ جُنْدَبٍ وَ اللهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَعَطَبَ، ثُمَّ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمُ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ فِاسْمِ اللهِ.

### بَابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

٩٤٨ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُتَتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي سُتَتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ! فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ (١)، وَلَنْ تُوفِي ـ ذَبُحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ! فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ (١)، وَلَنْ تُوفِي ـ أَوْ: تَجْزِي ـ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

### بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الأَضَاحِيُّ بَيْنَ النَّاسِ

989 \_ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ هَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ! قَالَ: ضَحِّ بِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ضَعِّ بِهَا؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ.

### بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

• 90 - عَنْ أَنَسِ وَ إِنَّهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْرَنَيْنِ -، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ (١).

# بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ

٩٥١ ـ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا. (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنىً؟ مِنْ أَجْلِ لُحُوم الْهَدْي).

وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةً وَبَقِيَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءً. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: [كُلُوا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: [كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؟](٢) فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا(٣).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ وَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَظَأَ فِي سَوَادِ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةً! هَلُمِّي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ اللهُمْ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّم و الله مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّم و الله مُحَمَّدٍ مَه .

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَلِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ ٢٠

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ﴿ يَهُمُ اللَّهُ مَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمَّ .

وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﴿ مَا اللَّهُ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ. قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرًةً عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَا عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَكُ مَنُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَكُ مَنْ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ).

#### بَابُ الْخَمْرِ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ

٩٥٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ:
 كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ<sup>(١)</sup> فَهُوَ حَرَامٌ (٢)(٣).

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: وَعَنِ الْمِزْرِ. فَقُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيدُ الشَّعِيرِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عبَّاسٍ ﴿ وَسُئِلَ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ظَهْ: عَنِ الصَّلَةِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ . وَفِي رِوَايَةٍ :
 وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ .

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

### بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُّبُ\*

٩٥٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ.

### بَابُّ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ البُّسْرِ وَالتَّمْرِ

907 ـ عَنْ أَنَسٍ وَ اللّهِ عَالَىٰ اللّهِ عَلَيْ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِي فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِي فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِي فِي بُطُونِهِمْ! فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُونَا ﴾ الآية (الله عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ طَمِمُونَا ﴾ الآية (الله عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الله عَلْمُ الله عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ اللهَ عُلْمَ اللهَ عَلْمَا اللهُ عَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ (وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الله عَنْهُا وَلا قَلِيلًا،) وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ.

(وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قُلْهُ قَالَ: اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدِ نَاسٌ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهِا).

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

٩٥٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ.

### بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا

٩٥٨ \_ عَنْ جَابِرٍ وَهُمْ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (١)، وَالتُّطَبِ (٢).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَفِي اللهُ وَلَيْنَبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ (٣).

#### بَابُ تَخْمِيرِ الإِنَاءِ \*

909 \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنْ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ \_ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ \_ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : أَلَا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعُرُضَ عَلَيْهِ عُودًا؟.

# بَابُ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ \*

الْعَرَبِ، فَأَمْرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، الْعَرَبِ، فَأَمْرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكِسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكِسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِي عَلِيْ قَالَتْ: لَا عُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا مَنْكَ! فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا مَنْكَ! فَقَالُوا نَهُ عَلَى بَنِي فَقَالُوا لَهَا: قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ فَلُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُو ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُو ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، هُو

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: جَمِيعًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: جَمِيعًا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ يَنْحُوهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ شَرِبَ النَّبِيدَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ وَلِيمِبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَهَانَا أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ.
 أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ.

وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ. فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ الْهَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا دَخَلَ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، وَٱلْحِقْهَا بَأَهْلِهَا ).

### بَابُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرُ

971 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهِ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَهُ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذِ خَادِمَهُمْ - وَهِيَ الْعَرُوسُ -. رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ -، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ (١).

#### بَابُ الشُّرُبِ مِنْ فَم السِّقَاءِ

977 ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ عَالَ: نَهَی رَسُولُ اللهِ عَلَیْهُ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِیَةِ. یَعْنِی أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَیُشْرَبَ مِنْهَا.

## بَابُ الشُّرُبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وِالْفِضَّةِ \*

97٣ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ مَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ له فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. قَالَ أَبُو الزُّبيْرِ: مِنْ بِرَامٍ.

صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ(١). وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وأن نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

978 \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الَّذِي (٢) يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ (٣) إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

# بَابُ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

970 \_ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَارِنَا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِثْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ. فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَصْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ أَلَا هُمَنُوا). قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ. ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

# بَابُ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟

977 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ هَ اللَّهُ أَتِيَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي يَدِهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الآخِرَةِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَأْكُلُ أَوْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهَبِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: الأَيْمَنُونَ.

# بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

97٧ \_ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رَهِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رَهِ اللهِ يَتَنَفَّسُ وَلَا ثَالًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### بَابُ الشُّرَب قَائِمًا

97۸ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (٢٠). (قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأَ، وَأَمْرَأً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُرْفُوعًا: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقَعْ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ هَا النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ فَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُ أَوْ أَخْبَثُ.

# كِتَابُ الأَطْمِمَةِ

# بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

979 \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ \_، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ \_، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِك، وَكُلْ مِمَّا يَلِيك. (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ).

# بَابُ لَغْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

٩٧٠ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (٢)(٣).

# بَابُ مَنْ دُعِي إِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ\*

٩٧١ \_ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكُنَى أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أُرِيدُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ لَحْمٍ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ : فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. وَفِي رِوَّايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ: وَأَمَرَ بِلَعْتِ الصَّحْفَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ هَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
 وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ؛ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ. فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

### بَابُ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الاثْنَيْنِ

9٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَئَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَئَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللهُ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي
 الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

## بَابُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعىً وَاحِدٍ

٩٧٤ \_ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَاكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلُ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ! لَا تُدْخِلْ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ! لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَى ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ هَذَا عَلَى ؟ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. (وَفِي رَوَايَةٍ: فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلًا كَانَ (يَأْكُلُ أَكُلًا) (١٠ كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ (يَأْكُلُ أَكُلًا) (١٠ كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ...(٢٠).

# بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

9۷٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسُ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيْ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ (٣)؛ فَلَمْ أَزَلُ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَبَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ (٣)؛ فَلَمْ أَزَلُ أَحِبُ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ (٤). وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: يَشْرَبُ. بَدَلَ: يَأْكُلُ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَها، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ عَلَى شَرِبَ حِلَابَها، ثُمَّ أَمْرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَها، ثُمَّ أَمَرَ بِأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْجِبُهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا أَطْعَمُهُ.

## بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

9٧٦ - عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ. ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَغَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

#### بَابُ الرُّطَب بِالْقِثَّاءِ

٩٧٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَأْكُلُ اللَّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

#### بَابُ الْكَبَاثِ، وَهُوَ ثَمَرُ الأَرَاكِ

٩٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ). فَقِيلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا؟.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ: كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةً).

# بَابُ الأَزْنَبِ

٩٧٩ - عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالَكِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَنْتُ بِهَا أَرْنَا بِهَا أَلْكَ وَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ(١) فَأَتَيْتُ بِهَا أَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ(١) فَخَذَيْهَا، فَقَبِلَهُ. (قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: (وَ)، بَدَلَ (أَوْ).

# بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ

• ٩٨ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى ضَلْحُتُهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا.

#### بَابُ الضَّبِّ

مَنْ اللّهِ عَلَى الْبِي عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنْ الْوَلِيدِ عَلَى مَنْمُونَةً - وَهِي خَالَتُهُ سَيْفُ اللهِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْمُونَةً - وَهِي خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ -، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِلْعَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ (۱)، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدَهُ إِلَى الضَّبُ، فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ مِنَ النِّسُوةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا قَدَّمَتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى مَالِكَ اللهِ عَلَى مَالِكُ اللهِ عَلَى مَالِكَ اللهِ عَلَى مَالِكَ اللهِ عَلَى مَالِكَ اللهِ عَلَى مَالِكَ وَلَكِنْ لَمُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى مَالِكَ اللهِ عَلَى مَالِكَ وَلَكِنْ لَمُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى مَالِكَ اللهِ عَلَى مَالِكَةً وَرَاسُولُ اللهِ عَلَى مَالِكَ اللهِ عَلَى مَالِكَةُ وَلَكِنْ لَمُ وَمَعَ عَلَى مَالِكَةً وَرَاسُولُ اللهِ عَلَى وَلَكِنَ اللّهِ عَلَى مَالِكَةً وَالسَّمْنِ، وَتَوَلَ الضَّبَ تَقَذَّرًا.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: بِنْسَ مَا قُلْتُمْ! مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحَلِّلًا وَمُحَرِّمًا. ثُم ذَكَرَ حَدِيثَهُ.

## بَابُ أَكُلِ الْجَرَادِ

٩٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ عَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ غَزُواتٍ أَوْ سِتًا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

## بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾

٩٨٣ - عَنْ جَابِرٍ ضَّيَّةُ قَالَ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ جُوعًا ثَلَاثُمِائَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ (١) -، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةً، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، - وَفِي رِوَايَةٍ: خَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ (٢)، فَسُمِّي ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ (يُ) الْخَبَطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ (يُ) الْخَبَطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ (يُنْ مَنْ الْقَوْمِ نَعَى فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ . (فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟) فَقَالَ: (٣) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ مَمْرَةٌ . (فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟) فَقَالَ: (٣) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَيْيَتْ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ أَلَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيْتًا لَمْ نَرَ مِثْلُهُ وَا يَوْدَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ مَنْ مَنْكُونُ اللَّهُ الْعَنْبَرُ (٥)، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ (٢) - وَفِي رِوَايَةٍ: لَمُ اللَّهُ الْعَنْبَرُ (٥)، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ (٢) - وَفِي رِوَايَةٍ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ، فَقَالَ: حَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيَّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلَّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ: كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ. ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ، فَكُلُوا.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمِ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى سَمِنَا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ \_ أَوْ: كَقَدْرِ الثَّوْرِ \_.

وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا -، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ - وَفِي عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَبَعِيرٍ (١) - فَمَرَّ تَحْتَهُ (٢) -، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَوَايَةٍ: وَبَعِيرٍ (١) - فَمَرَّ تَحْتَهُ (٢) -، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكُرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. فَآتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ.

## بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

٩٨٤ \_ عَنْ جَابِرٍ وَ إِلَيْهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ<sup>(٣)</sup>.

مه \_ عَنْ أَسْمَاءَ عَيْنَ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَكُلْنَاهُ.

# بَابُ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْإِنْسِيَّةِ

٩٨٦ \_ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لُحُومَ اللهُ عَلَيْهُ لُحُومَ اللهُ هُلِيَّةِ.

9۸۷ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفِنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ أُفْنِيَتِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٤). فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. لَحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٤). فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَإِلَيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَهْرِقُوهَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَكِفْلٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

وَاكْسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ إِنَّ الْمَتَّةَ النَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: لَا أَدْرِي: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ؛ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْم خَيْبَرَ؟ لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

(وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمْرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ وَلَيْهُ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ مَهُ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ مَهُ وَقَرَأً: ﴿ قُلُ لَا آجُدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ ).

# بَابُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٩٨٨ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ضَالَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١).

#### بَابُ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا

٩٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُهُ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ
 اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

## كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

## بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

• ٩٩٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً - وَفِي رِوَايَةٍ: سِيَرَاءَ الْمَسْجِدِ -، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ابْتَعْ مَذِهِ الْحُلَّة؛ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْعِيدِ -، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. هَذِهِ الْحُلَّة؛ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْعِيدِ -، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي الْمَسْعَةِ مَا أَوْ تَكْسُوهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا فَيْهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ (١)(٢)(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بِحُلَّةٍ، فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُ ﴾ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، 
ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتُهُ يَا 
رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ. فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! 
كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ ! فَمَا لِي ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ. 
فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَم.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ مَوْلَى أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ
 إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ
 الأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ؟ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ =

# بَابُ لُبُسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَافْتِرَاشِهِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ.

99٢ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَهَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ (٢) أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُ ﷺ إِصْبَعَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ. قَالَ: فِيمَا عَلِمْنا أَنّهُ لَنْ الْأَعْلَامَ (٣).

# بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوجٍ حَرِيرٍ

99٣ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

يَصُومُ الأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي التَّوْبِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:
 سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوانِ؛ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ. فَإِذَا هِيَ أُرْجُوانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَرْتُهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ وَيَبْرِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا فَيَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.
 قَبُضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ؛ فَإِنِّي...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: يَا عُنْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدُّكَ وَلَا مِنْ كَدُّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدُّ أَمْكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيًّ أُمِّكَ، فَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيًّ أُمْكِ، فَأَشْبِعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيًّ أُمْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَع.

#### بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

99٤ ـ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَ إِنَّهُ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. وَفِي رِوَايَةٍ: شَكَوَا الْقَمْلَ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ.

#### بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

990 \_ عَنْ عَلِيٍّ ظَلَيْهُ قَالَ: أَهْدى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَيِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ (١)، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

# بَابُ النَّهِي عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

٩٩٦ \_ عَنْ أَنَسِ رَهِ اللَّهِ عَلَى: نَهَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

#### بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ الطِّيبَ

٩٩٧ \_ (عَنْ أَنَسِ رَهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ لَا يَرُدُ الطِّيبَ)(٢).

#### بَابُ الْخِضَابِ

٩٩٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ هَ قَالَ: (قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ)، فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعْثُتُ بِهَا إِلَيْكَ

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ مَرْفُوعًا: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ،
 فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيح.

#### بَابُ الْحِبَرَةِ

999 \_ عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ (أَنْ يَلْبَسَهَا)؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.

#### بَابُ الأَكْسِيَةِ

١٠٠٠ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ ﴿ إِنَّا كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا
 غَلِيظًا، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِزَارًا غَلِيظًا
 مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ.

#### بَابُ الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكُمْ مِنْ الْمُاطُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكُمْ مِنْ الْمُاطِ؟ قُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ. فَأَنَا أَقُولُ لَهَا \_ يَعْنِي امْرَأَتَهُ \_: أَخْرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا \_ يَعْنِي امْرَأَتَهُ \_: أَخْرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ؟ فَأَدَعُهَا.

### بَابٌ فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ

اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَا مَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَدَمٍ، وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: وَقَدْ خَضَبَ عُمَرُ ﴿ إِلْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وِسَادَتُهُ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا.

# بَابُ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

#### بَابُ الْاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرَّجُلِ

١٠٠٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا
 في الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

#### بَابٌ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

مُرَيْرَةَ وَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ عَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّا بِنَحْوِهِ، (وَفِيهِ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: إِنَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلًا؟).

١٠٠٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ نَفْسُهُ، مُرَجِّلُ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

### (وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ ﷺ: يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ...).

#### بَابُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

النّبِيّ عَلَمْ فَرَاثَ عَمَرَ عَلَى النّبِيّ عَلَمْ فَرَاثَ عَلَى النّبِيّ عَلَمْ فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ النّبِيُّ عَلَمْ فَلَكَا إِلَيْهِ مَا عَلَيْهِ، فَضَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبُ(۱).

#### بَابُ التَّصَاوِيرِ

الله عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَلَيْهِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَلِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ - وَفِي وَالَةٍ: وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلُ -. قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى رَوَايَةٍ: وَلَا صُورَةُ مَاثِيلُ -. قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ: أَلَمْ يَعْبُرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصَّورِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصَّورِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبِ؟.

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتُ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي! قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ ثُمْ أَخَذَ بِيدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ فَا أَخْذَ بِيدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ فَلَا لَهُ اللهَ عَلَى الْبَارِحَة ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةً. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَعْذِ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كُلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتُمْ لُكُنِي الْكَايِطِ الْكَبِيرِ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفِي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَهٰدَهُ وَلَا رُسُلُهُ.

## بَابُ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

الله عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (۱) فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (۱) فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (۱) فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَتَكَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ \_، وَقَالَ: أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَنْ مُنَاهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ. وَفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللهِ: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي).

النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ مُنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ مَنْ عَائِشَةً مَنْ الْمُرْزِعَةُ، فَنَزَعْتُهُ (٤). (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْتًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ).

### بَابُ مِنْ كَرِهَ القُّعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَوِّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَآئِتُهُ ذَكُرْتُ الدُّنْبَا. قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا تَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَطْعِهِ.

أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!.

## بَابُ تَصُوِيرِ الشَّجَرِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ \*

إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَاسٍ! إِنِي إِنْسَانُ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! (١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّاسٍ هَ اللهُ مُعَدِّبُهُ وَاللهُ مَعَدِّبُهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَدِّبُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَدِّبُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَدِّبُهُ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَدِّبُهُ مَعَدِّبُهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَعَيْهُ اللهُ وَمَنَ اللهَ اللهُ وَمَنَ اللهَ عَلَيْكَ بِهَذَا السَّعُمَ وَحُهُهُ )، فَقَالَ: (وَيْحَكَ!) إِنْ أَبَيْتَ إِلّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا وَاصْفَرَّ وَجُهُهُ)، فَقَالَ: (وَيْحَكَ!) إِنْ أَبَيْتَ إِلّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْم لَمْ يَرَهُ الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْم لَمْ يَرَهُ الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْم لَمْ يَرَهُ لَلْ اللهَ مَعْدَرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قُومٍ وَهُمْ لَكُ لَكُ كَارِهُونَ أَوْ يَغِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أَذُنِهِ الأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَب، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخِ.

#### بَابُ التَّشِّدِيدِ عَلَى الْمُصَوِّدِينَ \*

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَّهُ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ ﷺ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ قَالَ اللهُ ﷺ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا خَبَّةً، أَوْ شَعِيرَةً.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي. فَلَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي. فَلَنَا، حَتَّى وَضَعَ يَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذَّبُهُ فِي جَهَنَّمَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّه دَخَلَ دَارَ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيها تَصَاوِيرَ، فَ...

#### بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

بِسَبْع، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ بِسَبْع، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: رَدِّ - السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ (۱)، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْمَظْلُومِ (۱)، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْمُشْرِبِ فَي الْمُشْرِبِ وَالدِّيبَاجِ، وَعَنِ الشَّرْبِ وَالدِيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالسُّنْدُسِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِ الضَّعِيفِ. بَدَلَ: وَالإِسْتَبْرَقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالسُّنْدُسِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِ الضَّعِيفِ. بَدَلَ: وَإِجَابَةِ الدَّاعِي.

### بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

١٠١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ النَّهِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (٢).

## بَابُ نَقُشِ الْخَاتَم

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُنَى اللهِ عَلَى الْمُنَى اللهَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ ٱلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ كُنْتُ ٱلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَلِهِ؟! فَقِيلَ لِرَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَلِهِ؟! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللهِ! لَا آخُذُهُ أَبِدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ: لَا رَسُولُ اللهِ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ الْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ؛ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ الْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ؛ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَةِ. قَالَ الْبَسُهُ أَبَدُ مُمَرً: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَبُو بَكُو، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ عَلَيْهِ، وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِنُو أَرِيسَ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُنْقَشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ»

# بَابُ اتَّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ

١٠١٨ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَنْ سَكِتُبَ إِلَى أَنْ سَكِتُبَ إِلَى أَنْ اللهِ عَلَيْهِ خَاتَمُ ؛ أَنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ (٢)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمُ ؛ فَأَتَّ مَا مِنْ فِضَّةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ فَصُّهُ (مِنْهُ)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مِنْ يَدِه اليُسْرَى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ والنَّجَاشِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ إِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: حَبَشِيًّا.

#### بَابٌ: لَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ الله الله عَلَيْ قَالَ: لَا يَمْشِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا (١).

## بَابُ: يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى

١٠٢٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ، (لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ).

#### بَابُ الْقَزَع

رَوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ: الْقَزَعُ: أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ عَيْرُهُ، وَكَذَٰلِكَ شِقُ رَأْسِهِ عَيْرُهُ، وَكَذَٰلِكَ شِقُ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا)(٢).

### بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة. وَالْمَوْمُ وَالْمَدُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا حَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا وَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا وَفَي رِوَايَةٍ: وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا -، أَفَأْصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ نَافِعُ: يُحْلَقُ بَعْضُ رأْسِ الصَّبِيِّ ويُتْرَكُ بَعْضٌ.

النّبِي عَلَى الْوصَالَ فِي الشّعَرِ الرَّحْمَنِ أَنّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي المُفْيَانَ وَ الْمَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ صَرَسِيِّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ النّبِيَ عَلَى يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ. عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، وَإِنَّ النّبِي عَلَى الْوصَالَ فِي الشّعَرِ (١٠).

### بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ (٣)، فَجَاءَتْ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا وَجَدْتِهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا لَلْوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ وَمُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

# بَابُ النَّهِي عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللَّبَاسِ\*

## بَابُ مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ

الله الله عن عبّاد بن تميم أنّ أبا بشير الأنْصَارِيّ في أخْبَرَهُ أنّه كانَ مَعَ رَسُولِ الله عَيْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ -، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلّا قُطِعَتْ ().

### بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

الصُّورَةُ)، وَعَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ)، وَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ (٢).

## بَابُ وَسُمِ الغَنَمِ وَالْإِبِلِ\*

١٠٢٨ \_ عَنْ أَنَسِ ظَلِمُهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً فِي آذَانِهَا.

١٠٢٩ \_ عَنْ أَنَسِ ضَلَّهُ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمِ قَالَتْ لِي: يَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ مَالِكُ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الْوَجْهِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ.

أَنَسُ! انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُعَا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُكُنَّكُهُ. فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (حُرَيْثِيَّةٌ)(١)، وَهُوَ يُسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: حُوَيْتِيَّةٌ.

# كِتَابُ الْأَدَبِ

### بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٠٣٠ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.

### بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ: ﴿سَمُّوا بِاسْمِي،

الْأَنْصَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ عُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا(''، قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا('') أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ: مَا أَعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ).

## بَابُ أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ ﷺ

١٠٣٧ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ.

النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَفِي رِوَايَةٍ (١): أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ.

## بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةً يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ

١٠٣٣ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنْهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْمَدِينَة، فَنَزَلْتُ قُبَاء، فَوَلَدْتُ بِقُبَاء، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِه، ثُمَّ دَعَا فَوَلَدْتُ بِقُبَاء، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءِ دَحَلَ جَوْفَهُ رِيتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ أَنَ وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ رِيتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ أَنَ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْدِ وَلِدَ فِي الإِسْلَامِ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْيُهُودَ قَدْ سَحَرَتُكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ) (٣).

# بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

١٠٣٤ ـ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، (وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعُهُ إِنَّمْرَةٍ، (وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعُهُ إِلَيَّ. وكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى .

# بَابُ تَحْوِيلِ الاسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِلَلِكَ الرُّبَيْرُ، فُتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.

النَّبِيُ ﷺ بِشَيْء بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ. فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

١٠٣٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا! فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ (١).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ،

الْكَرْمُ! إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمُ (٢)(٣).

## بَابُ: لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ: عَبْدِي، أَمَتِي \*

١٠٣٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَطْيَعُ النَّقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ (٤). وَلَا يَقُلْ أَحْدُكُمْ: عَبْدِي، مَوْلَايَ (٤). وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمْتِي (٥)، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي (٢).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةً قَالَبُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ هَذَا الاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ؛ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ. وَسُمِّيهَا؟ قَالَ: سَمُّوهَا زَيْنَبَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ، وَالْحَبْلَةُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ.

 <sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَجَارِيَتِي.

### بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

١٠٣٩ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ ـ قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا ـ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُو فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِنَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُخَالِطُنا).

### بَابُ أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

الْمُسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ (۱) رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ (۲). وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُ أَبِي الزِّنَادِ: تَفْسِيرُهُ: شَاهَانْ شَاهْ.

## بَابُ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ\*

الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

# باب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

النَّبِيَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: سِتُّ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ.

فِيهَا. فَقَالَ: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ<sup>(۱)</sup>.

## بَابُ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ).

#### بَابُ الاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى وَ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى وَ اللهِ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ مَذْعُولٌ -، عَمَرَ ثَلاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا -، فَرَجَعْتُ (٢)، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِبَيِّنَةٍ (٣)! أَمِنْكُمْ أَكُمْ احَدٌ سَمِعَهُ مِنَ فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ (٣)! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِبَيِّنَةٍ (٣)! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَا اللَّيْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ ضَالَهُ: وَحُسْنُ الْكَلَامِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِلَّا فَوَاللهِ لأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ تَضْحَكُونَ؟! انْطَلِقْ، فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ.

## بَابُ: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: أَنَا! أَنَا! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

# بَابُ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَوُّوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

الله عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ ال

وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ضَيْه: فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ بِمِشْقَصٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

١٠٤٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: لَوْ أَنَّ امْرَأً الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ الْمَرَأُ عَلَيْكَ جُنَاحٌ. اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى هَ اللهِ يَنحُوهِ، وَفِيهِ: قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيْنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ. فَلَمّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ. قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَصْحَانَ اللهِ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَالَ: سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

١٠٤٨ ـ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ابْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَدُهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

### بَابُ: ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ ... ﴾

١٠٤٩ \_ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ (١).

### بَابُّ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

١٠٥٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ أَجْلَ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلْمُهُ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

## بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

١٠٥١ - عَنْ ثَابِتِ الْبُنانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفِيَّهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَقْعَلُهُ.

### بَابُّ: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلامُ؟

السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، عَلَيْكَ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، (وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! (عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ)، وَإِيَّاكِ (وَالْعُنْفَ) أَوِ الْفُحْشَ (١) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي وَإِيَّاكِ (وَالْعُنْفَ) أَوِ الْفُحْشَ (١) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ مُنْ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرَّفْقُ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلْمُعِي مَا قُلْتُ؟ الأَمْرِ كُلِّهِ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ وَذَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

## بَابٌ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

١٠٥٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ كُنَّ يَخُرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ عَلَيْهُ يَخُرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ عَلَيْهُ يَغُونُ لَيْ يَعُونُ لِلنَّبِيِّ يَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ يَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَشَاءً، وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً عَلَى النَّبِيِ عَلَى اللهِ اللهِ عَشَاءً، وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيْوَكَ بِمَا لَرَ بُحِيِّكَ بِهِ اللهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْطِي عَلَى الرِّنْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى
 مَا سِوَاهُ.

طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ ضَعَيْهُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ. الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

١٠٥٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً (١) لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً (١) لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ! قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ! قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيْتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: قَالَتْ: فَأُوحَى اللهُ عَرَجْتُ (لِبَعْضِ حَاجَتِي)، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأُوحَى اللهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ الْعُرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ

#### بَابُ الْغَيْرَةِ

مَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْء، (غَيْر نَاضِح) وَغَيْر وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْء، (غَيْر نَاضِح) وَغَيْر فَلَهُ فَرَسِه، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ(٢)، وَأَسْتَقِي الْمَاء، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَحْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَة وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَة صِدْقٍ. وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ثُلُقَى فَرْسَخِ، فَجِعْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى مُلْفَى فَرْسَخِ، فَجِعْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِي عَلَى ثُلُقَى فَرْسَخِ، فَجِعْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَعَانِي، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَأَكْفِيهِ مَؤُونَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ. وَفِي دِوَايَةٍ: وَلَمْ
 يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ.

إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ (أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ)، وَذَكَرْتُ الرُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، (وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي قَدِ الرُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، السَّعْيَيْتُ مِنْهُ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَعَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ وَعَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ وَعَلَى رَسُولُ اللهِ وَعَلَى مِنْ رُكُوبِكِ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ! فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَ (عَلَيَّ) مِنْ رُكُوبِكِ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ! فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَ (عَلَيًّ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعْدُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا (أَعْتَقَنِي) (١).

# بَابُ الرَّجُلِ يَسِيرُ مَعَ أَهْلِهِ فِي الْأَسْوَاقِ\*

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: أَعْتَقَنْنِي. وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ؛ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟! فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَ: يَا أُمْ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي دَبُكُ الْجَارِيَةَ، فَلَا عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَيِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَلَا عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي. قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.

# بَابُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمِ

١٠٥٧ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ.

# بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُّوتِ

١٠٥٨ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنَىٰ أَلَّ سَلَمَةَ عَنَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ وَعِنْدِي مُخَنَّثُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَخِي أُمِّ سَلَمَةً): يَا عَبْدَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَع، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ (١٠). وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ لَا يَدْخُلَنَّ هَوُلَاءِ عَلَيْكُنَ.

## بَابُ؛ لَا تُتُرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

١٠٥٩ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ.

اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ (وَفِي اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَهَا خَطَفَةٌ)، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَعْلِقُوا الأَبْوَابَ وَانْكُرُوا اسْمَ اللهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ، فَقَالَ: **أَلَا أَرَى** هَذَا يَعْرِّفُ مَا هَاهُنَا؟ فَحَجَبُوهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ
 فَحْمَةُ الْمِشَاءِ.

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّعَامَ والشَّرَابَ - وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا(١)، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً؛ إلَّا لَسَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءً؛ إلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. قَالَ اللَّيْثُ: فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ.

### كِتَابُ الرُّقَى

#### بَابُ السِّحْرِ

١٠٦١ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلِيْنَا قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ (١) بَنِي زُرَيْقِ (وَفِي رِوَايَةٍ: حَلِيفٌ لِيَهُودَ، كَانَ مُنَافِقًا) يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَم، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي)، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفٍّ طَلْع نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنْرِ ذَرْوَانَ. فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ (رُؤُوسَ) نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا (اسْتَخْرَجْتَهُ)(٢)؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: أَفَلَا؟ أَيْ تَنَشَّرْتَ) قَالَ: قَدْ عَافَانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَثُوِّرَ عَلَى النَّاس فِيهِ شَرًّا. فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: يَهُودِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: أَخْرَقْتَهُ.

### بَابُ الرُّقَى بِالْمُعَوِّذَاتِ

اللهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (۱) فَلَمَّا اللهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (۱) فَلَمَّا اللهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ إِذَا النَّبِيِّ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: لِبَرَكَتِهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ إِذَا النَّبِيِّ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأُ فِيهِمَا: ﴿ وَلَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأُ فِيهِمَا: ﴿ وَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ).

### بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب

١٠٦٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أَتُواْ عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولِئَكَ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، أُولَئِكَ، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ)، فَجَعَلَ وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ)، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأً . وَفِي رِوَايَةٍ: رَجُلٌ مَا كُنَّا نَابُنُهُ يَقُولُ بِالشَّاءِ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً، (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً) (٢)، وَسَقَانَا لَبَنًا ..، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ بِرُقْيَةٍ، فَرَقَاهُ فَبَرَأً، (فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً) (٣)، وَسَقَانَا لَبَنًا ..، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَاجُدُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَ ﷺ. فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَم.

### بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

١٠٦٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَفِي اللَّانِي اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ كُلِّ اللَّوْفَيَةِ مِنْ كُلِّ
 ذِي حُمَةٍ.

#### بَابُ ذَاتِ الْجَنْبِ

١٠٦٥ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مُعَلَّقًا) قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا هُلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الأَذُنِ. قَالَ أَنَسٌ ﴿ مُعَلَّهُ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيُّ (١٠).

### بَابُ: الْعَينُ حَقُّ

١٠٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْعَيْنُ حَقُّ (٢).

## بَابُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ

١٠٦٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَوْ أَمَرَ) أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ.

١٠٦٨ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا؛ فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةُ (٣).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ والنَّمْلَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُا: وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.

### بَابُ رُقْيَةِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ

١٠٦٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ (١) يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: بسم اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا.

أَتِيَ بِهِ قَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ -: أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، أَتِي مَرِيضًا أَوْ أَتِي بِهِ قَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ -: أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا اشْتَكَى الانْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا. وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا.

# كِتَابُ الْهَرَضِ وَالطُّبِّ

# بَابُّ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجَلْ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَذَى كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى اللهِ عَلَى مَرضٌ فَمَا سِوَاهُ - إِلَّا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيَّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

# بَابٌ مَا جَاءً فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

١٠٧٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمِّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، (وَلَا خَمِّ،) حَتَّى مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى، (وَلَا خَمٍّ،) حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ(١). (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ).

وَفِي حَدِيثِ عَائِشةً وَ إِنَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَائِشةً وَإِنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشةً عَائِشةً اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَن يَمْمَلْ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ ﴾ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى التَّكْبَةِ يُتْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِيَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

#### بَابٌ: لَا يَقُلُ: خَبُثَتُ نَفْسِي

١٠٧٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي.

# بَابُّ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

١٠٧٤ \_ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (١٠).

## بَابُ: الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ

١٠٧٥ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ، فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهنَّمَ؛ فَأَطْفِتُوهَا بِالْمَاءِ. (قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ).

## بَابُ فَضُلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيح

الله المُرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَى الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّ عُلَيْتِ مَا اللهَ لِي. قَالَ: إِنْ شِنْتِ مَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: شِنْتِ مَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ ا

# بَابُ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

١٠٧٧ ـ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُمْ اَزُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِلْلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا؛ أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ وَخَاصَّتَهَا؛ أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةً لِفُوّادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ تَأْمُرُ مِنْهِا، وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ).

### بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

١٠٧٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَلَيْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ ـ! فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَة، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَة، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَة، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ وَعَلَا السِّطْلَاقًا! \_ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ . \_ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا! \_ فَقَالَ: صَدَقَ الله ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، اسْقِهِ عَسَلًا. فَسَقَاهُ فَبَرَأً.

#### بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ (١) إِلَّا السَّامَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةِ السَّوْدَاءُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاء.

### بَابُ الدُّوَاءِ بِالْعَجُوَةِ لِلسِّحْرِ وَالسُّمِّ\*

١٠٨٠ - عَنْ سَعْدِ ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ (١) عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلَا سِحْرٌ (٢).

# بَابُ: الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

١٠٨١ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ وَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ (٣)، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ لِلْعَيْنِ.

# بَابُ السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ

الله عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ عَلَيْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيْ مَلَى مَنْ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيْ مَلَى مَنْ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيْ مَلَى مَنْ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْعَلْدِيِّ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْعَلْدِيِّ.

#### بَابُ اللَّدُودِ

١٠٨٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: لَا تَلُدُّونِي! فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: لَا يَبْقَى أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً \_ أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقُ \_
 أَوَّلَ الْبُكْرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ ﷺ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَفِي دِوَايَةٍ: عَلَى مُوسَى.

#### بَابُ السَّعُوطِ

١٠٨٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِبَّاسٍ النَّبِيِّ عَلَيْ اسْتَعَطَ.

# بَابُ الْعِلَاجِ بِالْكَيِّ وَالْعَسَلِ\*

١٠٨٥ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَادٍ (تُوافِقُ الدَّاءَ)، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ ...، وقَالَ: وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ).

# كِتَابُ الطَّاعُونِ

# بَابُ: كَيْفَ بَدَأَ الطَّاعُونُ؟\*

١٠٨٦ \_ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ، فَقَالَ: رِجْزٌ \_ أَوْ عَذَابٌ \_ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَم، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَةُ، فَيَذْهَبُ الْمُمَّةَ وَيَأْتِي الْأَخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ الْمُمَّةَ وَيَأْتِي الْأَخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ.

# بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيلُهُ أُمْرَاءُ الأَجْنَادِ: أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيلُهُ أُمْرَاءُ الأَجْنَادِ: أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ الشَّامِ، قَالَ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَ الشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ الشَّامِ وَأَحْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: وَوَقَعَ بِالشَّامِ وَلَا نَرَى أَنْ تُوجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي بَعْمُ اللهِ وَيَعْ فَلَ الْفَيْسِ مِنْ مُهَا عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَالَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَالَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. فَمَ وَلَانَ مَنْ مُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ وَلَيْهُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَرِّعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ وَيَ النَّاسِ: إِنِّي مُصَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُصَلَى عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ وَيُهُمْ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِلُ عَلَى عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِعُ عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُصَامِ عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُعَلَى عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُعَلَى عَلَى النَّاسِ: إِنِّي مُعَلَى عَلَى النَّاسِ الْفَرَاءِ عَلَى الْفَرَاءِ عَلَى النَّاسِ الْفَرَاءِ عَلَى النَّاسِ الْفَرَاءِ عَلَى النَّاسِ الْفَرَاءِ عَلَى الْفَرَاءِ الْفَرَاءِ الْفَرَاءَ الْفَرَاءِ الْفَرَاءِ الْفَرَاءِ الْفَالَوا الْفَرَاءِ الْفَرَا

ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ اللهِ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى فَقَالَ عُمَرُ وَ اللهِ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! (١) نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِيلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا قَدَرِ اللهِ، وَإِنْ خَصِيبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَمْنِ بْنُ عَوْفٍ وَ اللهِ عَلْهُ وَكَانَ لَكَ إِيلٌ هَبَعَتْ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَ اللهِ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَ الْشَوَلَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَ الْتَعْرَادُ اللهَ عُمَرُ، ثُمَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ.

## كِتَابُ الطِّيَرَةِ وَالْمَدْوَى

#### بَابُ: لَا عَدُوَى

الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ: لَا عَدْوَى، وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٠٨٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا يُعودِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِعِّ (٢). (وَفِي رِوَايَةٍ: فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوم كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ).

### بَابُ الْفَأَلِ

١٠٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ:
 لَا طِيرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ. قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ إِنَاهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ [الصَّالِحُ] (٣).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَوْء.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ يُحَدُّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا عَدْوَى. فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ.
 الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ .

## بَابُ: الشُّؤُمُّ فِي ثَلَاثَةٍ \*

النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ (١) فَفِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ (٢)، وَالْفَرَسِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَقٌّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ وَالْحَادِمِ.

#### كِتَابُ الكِمَانَةِ

#### بَابُ الْكِهَانَةِ

الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسُوا بِشَيْءٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٩٣ ـ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ اللَّهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَالسّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ)، فَإِذَا ﴿ فُزِعَ عَن تُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْحَقَّ صَفْوَانٍ )، فَإِذَا ﴿ فُزِعَ عَن تُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْحَقَّ وَهُو السَّمْعِ، (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشّهَابُ الْمُسْتَمِعَ وَهُو السَّمْعِ، (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلُ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ كَتَى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى اللَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأَرْضِ (١٠). اللَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأَرْضِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنْ الْأَنْصَادِ: أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مِثْلِ هَذَا؟ قَالُوا: الله لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ =

### كِتَابُ الْمَيَّاتِ

## بَابُ الأَمْرِ بَقَتْلِ الْحَيَّاتِ\*

١٠٩٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَقَّلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَقَتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَر؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَر، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (١) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (١) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةً هَا أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ! أَبُولِ لَبُولِ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ! قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

١٠٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي غَارٍ بِمِنَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ ﴾ ، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا ، وَإِنِّي النَّبِيِّ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ النّبِيُ عَلَيْهُ: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا .

رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا - بَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ - إِذَا قَضَى أَمْرًا مَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ مَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلُ هَذِهِ السَّمَاءِ اللَّذُيْنَ، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟
 فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ فَيُحْبِرُ وَنَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاء الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاوُوا بِهِ عَلَى وَيَزِيدُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاوُوا بِهِ عَلَى وَيَزِيدُونَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَلَبِثْتُ لَا أَثْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا.

# بَابُ الأَمْرِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ\*

١٠٩٦ \_ عَنْ أُمِّ شَرِيكِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ (صُولَ اللهِ عَلِيْهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ (وَقَالَ: كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلِيْهُ)(١).

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِلَيْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: الْفُويْسِقُ.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيقِ الدُّوابِّ\*

١٠٩٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: نَزَلَ نَبِيَّ مِنَ اللهِ ﷺ قَالَ: نَزَلَ نَبِيَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتُهُ نَمْلَةً، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّادِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟. وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَصَتْكَ نَمْلَةً أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَم تُسَبِّحُ!.

## بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الفَأْرَ مَسْخٌ \*

# بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِم

١٠٩٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُّ يَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ الشُتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِيْهِ: مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَبْعُونَ حَسَنَةً -، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِك، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْفَأْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ...

فَإِذَا كَلْبُ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِثْرَ، فَمَلاَ خُفَّهُ، ثُمَّ الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ \_ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ الْجَنَّةَ \_ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ الْجَنَّةَ \_ . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَمَا كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.

# كِتَابُ الشَّفْرِ

## بَابُ أَصْدَقِ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ\*

النَّبِيُّ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ (١٠).

بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ الْعَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

بَابٌ مَا يُكُرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ هَ النَّهِ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا (٣)، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: وَيْحَك! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبك \_ يَقُولُهُ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيدِ وَ اللهِ عَلَيْهُ: فِي شِعْرِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءً؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هِيهْ. فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حُدُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ: أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ!...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَقَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا.

مِرَارًا \_، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا - إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ \_ وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلُا يُثْنِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ، فَقَالَ: أَهْلَكْتُمْ \_ أَوْ قَطَعْتُمْ \_ ظَهَرَ الرَّجُلِ.

### كِتَابُ الرُّوْيَا

# بَابُ: إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

المَّنَّ الْمَانِمِ مَنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ اللهُ بَعْدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ يَعْ اللهُ بَعْدَ يَوْمَ أَحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَرْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ يَعْ اللهُ بَعْدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَوْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ يَهِ مِنَ اللهُ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ.

## بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ مُسَيْلِمَةً وَالْعَنُسِيَّ\*

كَانُونِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّهُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ الْمُنَامِ أَن انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ...

# بَابٌ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

الْمَنَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ -؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي (۱).

(وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ ظُلُّهُمْ: لَا يَتَخَيَّلُ بِي).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ؛ (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي).

#### بَابُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ

رَوَايَةٍ: أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَ الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَ اللَّهُ يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ (٣) - وَفِي رِوَايَةٍ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِن الشَّيْطَانِ -، فَإِذَا رَأَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهُ مِي.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَالرُّؤْمَا السُّوءُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاتًا وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاتًا - وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. لَنْ تَضُرَّهُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا).

بَابُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

١١٠٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ (٣) جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفِي ): [الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءً...](٤).

### بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

١١٠٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا اقْتَرَبَ الرَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ (٥)، الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْكِيصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْم، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَالَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ. وفِي رِوَايَةٍ: وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ...

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِيْ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَنْ ال

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا.

الْقَيْدُ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ<sup>(۱)</sup>. (وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ فِي الْقَيْدِ).

# بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرِ إِذَا لَمْ يُصِبْ

إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِي فَأَعْبُرَهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: اعْبُرُهَا. قَالَ: وَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِي فَأَعْبُرَهَا. فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ، وَالْمُسْتَكُورُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَ الْوَاصِلُ مَلَ السَّبَ الْوَاصِلُ وَالسَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُ الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ، مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُ الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْمُسْتَكُورُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلُّ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَعْفُو اللهِ بِأَبِي يَا رَسُولَ اللهِ لِتَعَلَّى اللَّيْ يَعْلُولُ اللَّيْ يَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّي اللَّهُ اللَوْمُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مَرْفُوعًا: وَأُحِبُّ الْقَيْدُ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْدِينِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرُهَا لَهُ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَلِينُهُ.

# كِقَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

# بَابُ مَا بُعثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ (الْكَثِيرِ) أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ (الْكَثِيرِ) أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا (نَقِيَّةٌ) (اللهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ (الْكَثِيرِ) أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ (نَقِيَّةٌ) أَنَّ قَبِلَتِ الْمَاء، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاء، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا، وَسَقَوْا، (وَزَرَعُوا) (اللهُ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، وَمَثَلُ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

الله عن أبي مُوسَى وَهُمُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهلِهِمْ (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهلِهِمْ (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَطَبَحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: طَيَّيَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَرَعَوْا.

# بَابٌ خَاتِم النَّبِيِّينَ ﷺ

الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ اللَّبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُونُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا.

# بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَاءِ\*

النَّاسُ الْوَضُوءَ...، وَفِيهَا: فَرَأَيْتُ اللَّهِ عَلْمُ عَنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لأَنسِ عَلَيْهُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثَ مِائَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ، وَعَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ مِائَةٍ. وَخِانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ...، وَفِيهَا: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُويِفًا! كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ. فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ مِنْ مَاءٍ. فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ مَنْ مَاءٍ مَنْ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ عَلَى الطَّهُودِ الْمُبَارِكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللهُ اللهُ أَمَرُهُ أَنْ ينَادِي بِوَضُوءٍ، فَقُلْتُ: أَلَا وَضُوءَ، قَالَ: فَي الرَّعْبِ مِنْ قَطْرَةٍ! وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَادِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَاءَ فِي أَشْجَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: انْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الأَنْصَادِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟ =

# بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الطَّعَامِ\*

صَوْتَ رَسُولِ الله عَلَيْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ('')، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ صَوْتَ رَسُولِ الله عَلَيْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ('')، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، فَأَمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ. فَلَا تَعْمَى اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَمْهُمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فِلْمَامِ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا. فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِللنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسٍ، وَلَيْسَ عَنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ اللهُ عَلَيْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَكَ الْخُبْزِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُ سُلَيْمٍ عُكَةً وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ الْخُبْزِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُعَدَدُ أَوْمَ بِهِ فَفُتَ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَةً سُلَهُ مُعَدَدُ أَلُولُ الْخُبْزِ، فَأَمْرَ بِهِ فَفُتَ، وَعَصَرَتْ أُمُ سُلَيْمٍ عُكَةً اللهُ عَلَا أَمْ سُلَيْمٍ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا قَطْرَةً أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ. قَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ. فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أُفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ. قَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ. فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ، فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَيَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ: يَا جَابِرُ، نَاهِ بِجَفْنَةٍ. فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الرَّحْبِ! فَأْتِيتُ بِهَا تُحْمَلُ، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِجَفْنَةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ وَقَالَ: يَا جَفْنَة وَقَالَ: يَا جَفْنَهُ وَقَالَ: يَا جَفْنَة وَقَالَ: يَا جَفْنَة وَقَالَ: يَا جَفْنَهُ وَقَالَ: يَا جَفْنَهُ وَقَالَ: يَا جَابِرُ فَصُبُّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: بِاسْمِ اللهِ. قَلْلَ: يَا جَابِرُ فَصُبُّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: بِاسْمِ اللهِ. قَلْلَ: يَا جَابِرُ، نَاهِ يَشُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: يَا جَابِرُ، فَالِ اللهِ عَلَى وَقُلْتُ الْمَاءَ يَشُورُ مَنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ بَقِي أَحَدُ مَنْ الْجَفْنَةُ وَهِي مَلْأَى.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ.

لَهَا فَأَدَمَنْةُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: الْمُلَنْ لِعَشَرَةٍ. لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: الْمُلَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ (١)، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: الْمُلَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكُلُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ لَهُمْ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكُلُ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكُلُ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيءٌ؟.

أَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَىٰ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَعَ اَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْةً، أَوْ قَالَ: هِبَةٌ؟ قَالَ: لا، بَلْ بَيْعَ مَلْ مَعْوَلَةً، أَوْ قَالَ: هِبَةٌ؟ قَالَ: لا، بَلْ بَيْعً فَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، فَأَمَرَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشُوى، قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، فَأَمَرَ نَبِيُ اللهِ عَلَى بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشُوى، وَايْمُ اللهِ! مَا مِنَ الشَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا: إِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلُتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ. كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلُتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ.

اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنْ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا النَّبِيِّ عَنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، أَنْ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعُ فَخَامِسٌ، أَوْ سَادِسٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَنْهُ جَاءً بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ عَنْ فَخَامِسٌ، أَوْ سَادِسٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَنْهُ جَاءً بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ عَنْ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: وَامْرَأَتِي النَّبِيُ عَنْ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: وَامْرَأَتِي وَأَمِّي - فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي - وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ . وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْ الْبَقِ مُ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْبَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْنًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِك؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا(١). قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! فَسَكَتُ \_ فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ<sup>(٢)</sup>، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيتًا، وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ! قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ! وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ. فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ \_. وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرِ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاس! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ (٣)، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ.

# بَابٌ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ \*

الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بَالِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ عَيْدٌ خَمَصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِلَى رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا! فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ فَإِنِّي رَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا! فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذَى.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: بَرُّوا وَحَنِثْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ.

شَعِير، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ. فَجِئْتُهُ، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هلًا بِكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ. فَجِئْتُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا، فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهَا. وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ! لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كَمَا هُوَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَرَضَتْ كُذْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ: أَنَا نَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرِ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ - أَوْ أَهْيَمَ -. . . وَفِيهَا: ادْخُلُوا وَلا تَضَاغَطُوا. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي هَذَا وَأَهْدِي؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ).

# بَابُ انْشِقَاقِ الْقُمَرِ

اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: مَرَّتَيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ: فِرْقَةً (فَوْقَ) (١) الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: اشْهَدُوا.

# بَابُ: ﴿ كُلُّ لَهِن لَّمْ بَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيةِ ﴿ نَاصِيةٍ كَدْبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾

الله المَوْجَهُلِ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لِأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتْهُ الْمَلَاثِكَةُ (٢).

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَكُّلِ النَّبِيِّ ﷺ

اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ غَرْوَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ غَرْوَةَ نَجْدٍ، فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظُلَّ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ، وَبَيْنَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَرَاءَ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلِ: هَلْ يُعفّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ: فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: واللّاتِ وَالْعُزَى! لَيْنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَيهِ، أَوْ لأَعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ: فَأَنَى رَسُولَ اللهِ عِلَيْ وَهُو يُصَلِّي، زَعَمَ لِيَطَأْ عَلَى رَقَبَيهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: لِيَطَأْ عَلَى رَقَبَيهِ، أَوْ لأَعَفْرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُرَابِ. قَالَ: فَمَا فَجِنَهُمْ مِنْهُ إِلّا وَهُو يَنْكُمُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: لَيْطَأْ عَلَى رَقَبَيهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: فَمَا فَجِنَهُمْ مِنْهُ إِلّا وَهُو يَنْكُمُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ لَكُ نَقْلَ لَكُ؟ فَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ لَكُ وَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارٍ، وَهُولًا، وَأَجْنِحَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ: لَوْ دَنَا مِنْي لاخْتَطَفَتُهُ الْمَلاَئِكَةُ مُضُوّا مُضَوّا. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى ـ قَالَ وَمُولِكُهُ مُضُوا مُضَوّا. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى ـ قَالَ وَهُمُ مَنْهُ الْمُنَاقِ لَى وَلِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَوْ شَيْءً بَلَغَهُ ـ : ﴿كُذَّ مِنَ الْمُونَ فَى الْمُعْنَ فَلَ الْمُونَ فَى الْمُونَ فَى الْمَالِكُونَ فَى الْمَالِمُهُ فِي حَدِيثِهِ وَاللّذِي مَلْكُونَ فَى الْمَلِهُ فِي حَدِيثِهِ وَالْنَ وَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِعَلَى وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: ﴿ وَقَيْئُهُ يَعْنِي : قَوْمَهُ .

نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئْنَا، فَإِذَا أَعْرَابِيُّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللهُ! فَشَامَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، وَأُسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللهُ! فَشَامَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، فَهُوَ هَذَا. قَالَ: وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

# بَابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ

ا ١١٢١ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا (١)، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَيْنَا مُعَلَّقًا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ).

# بَابُ إِصَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَرْصِ\*

النّبِيّ النّبِيّ النّبِي حُمَيْدِ السّاعِدِيِّ وَ اللهِ عَلَى النّبِيّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. أَوْ قَالَ: عَلَى اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. أَوْ قَالَ: عَلَى ً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَتَّى نَوْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

بَيْضَاء (١)، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: كَمْ جَاء حَدِيقَتُكِ؟ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقِ خَرْصَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ. فَلَمَّا رَأَى أَحُدًا فَلْيَتَعَجَّلُ (٢). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ. فَلَمَّا رَأَى أَحُدًا فَلْيَتَعَجَّلُ (٢). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ. فَلَمَّا رَأَى أَحُدًا فَالَ: هَذَا جُبَيْلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَادِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: هُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةً ـ أَوْ وَلَا يَعْ مَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى دُورُ بَنِي الْخَوْرَجِ -، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَادِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَحِقَنَا دُورُ بَنِي الْخَرْرَجِ -، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَادِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَحِقَنَا مُعْدُ بُنُ عُبَادَةً عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ إِنَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: دَرَجَاتِ \_ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا؛ مِنْ حُبِّهَا).

# بَابُ مَثَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَثَلِ النَّاسِ\*

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ شَاءً فَلْيَمْكُثْ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ : مَلُمٌ عَنِ النَّارِ! مَلُمٌ عَنِ النَّارِ! فَتَغْلِبُونِي.
 وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ النَّهُ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، \*

الله عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ شَيْنًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ الْقُوامِ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ.

# بَابُ يُسْرِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

# بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْلَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ: أَفَلَا قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، \*

١١٢٧ \_ عَنْ جُنْدَبٍ رَفِي اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا ضَرَبَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ (۱)، وَإِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ -، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (۱). وَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ تُسْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (۱). وَفِي عَلَيْكُمْ أَنْ تُسْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (۱). وَفِي وَاللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنَافَسُوا فِيهَا (۱). وَفِي الْمِنْبَرَ... وَفِيهَا: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ.

### بَابٌ فِي وَصْفِ الْحَوْضِ\*

١١٢٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ (٣)، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ [اللَّبَنِ](٤)، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ (٥) كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ (٦).

وَفِي حَدِيثِ أَبِّي ذَرٌّ ﴿ إِنَّ الْمِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَلَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا أَلَا فِي اللَّيْلَةِ =

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: وَزُوايَاهُ سَوَاءً.

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمَ: الْوَرِقِ.
 وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﷺ: اللَّبَنِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِّمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ حَوضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلاَنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ.

ا ١١٣١ ـ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ وَهْبٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ (١).

النَّبِيِّ عَلَىٰ الْبَنِ عُمَرَ عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء وَأَذْرُحَ.

# بَابُ مَنْ يَرِدُ الْحَوْضَ وَمَنْ لَا يَرِدُ \*

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ : (حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لَأُنَاوِلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي)، فَأَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَّالِ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾، وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْعَزِيدُ لَلْتَكِيمُ ﴾ .

١١٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ! لأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإبِلِ عَنِ

الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةً.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لأَهْلِ الْبَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَ عَلَيْهِمْ. وَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ، فَقَالَ: مَنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ... يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ بُعِدًانِهِ مَنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ.

الْحَوْضِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. قَلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ الْقَهْقَرَى. فَلا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ ارْتَكُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. فَلا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ الْمَلْ النَّعَمِ) (١).

### بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

الطّويلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ، وَلَيْسَ بِالطّويلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْمَجْعُدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ الرّبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبَوْقَاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبَوْقَاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءً. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعْرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُو أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ فَقِيلَ: احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُ عَيْلِيَ ضَحْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَيْنِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. قَالُوا: أُولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. فَقَالُوا: كَيْفَ تَغْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أَمْتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ هُرٍّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ هُرٍّ مُحَجَّلِةً، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُمُ مَ بُهُم بُهُم وَ اللهِ عَيْلُهُ عَيْلُهُ وَ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ هُواً مُحَجَّلِينَ مِنْ اللهِ فَيْلُ اللهِ فَوْدِ.

١١٣٦ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَر شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ (الْبَرَاءُ): أَكَانَ وَجُهُ النَّبِيِّ ﷺ مَثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ (١)(٢).

### بَابُ خَاتَم النُّبُوَّةِ

السّائِبِ هَا اللهِ اللهِ هَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة ﴿ مُثْلِهُ، وَفِيهِ: كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ والقَمَرِ، وكان مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحًا، مُقَطَّدًا. قَالَ مُسْلِمٌ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةً مِائَةٍ، وَكَانَ آخِر مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﴾

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ﴿ قَالُتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَكْلُتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيّ ﷺ وَالْكَوْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْتُ وَلَلْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لَا اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

### بَابُ: هَلُ شَابَ النَّبِيُّ ﷺ؟\*

١١٣٨ \_ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ خَضَبَ النَّبِيُ ﷺ ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا (٢).

(وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ﴿ اللهِ بَنِ بُسْرٍ ﴿ اللهِ اللهِ بَنِ بُسْرٍ ﴿ اللهِ ال

(وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ - أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ مَنْ فِضَةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. وَفِي رَوَايَةٍ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا).

# بَابُ مَنْ يُشْبِهُ النَّبِيِّ ﷺ

١١٣٩ ـ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَ اللهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِيُ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ. قُلْتُ لأَبِي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي. قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ (٣).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ: أُتِيَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ رَهِ اللهِ بَنْ فَعَالَ اللهِ عَلَى يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا. فَقَالَ أَنْسٌ: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وعَنْفَقَتِهِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا شَانَهُ اللهُ بِبَيْضَاءَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَهِ: مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ
 يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ.

(وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ﴿ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ، لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيٍّ يَضْحَكُ).

# بَابُ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٤٠ ـ عَنْ أَنَسٍ ﴿ مَنْكِبَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.
 وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (١).

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَى يُحِبُ مُوَافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُ عَلَى نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَى نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

#### بَابٌ حَيَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيُ ﷺ أَشَدَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

### بَابُ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِينِ مَسِّهِ \*

المجالا عن أَنَسِ هَ قَالَ: مَا مَسِسْتُ (خَزَّةً) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: دِيبَاجًا ـ وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا (عَبِيرَةً) (٢) أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْصَافِ أَنْنَهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: عَنْبَرَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُو، إِذَا مَشَى تَكَفًّأ.

# بَابٌ صِفَاتِ الْمُوَحِيِ

الله عَلَيْهُ مَالُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيْ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيْ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُغْصَمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُغْصِمُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

# بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ

مُلَيْمٍ وَ اللّٰهِ عَنْ أَنْسٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ) عَنْ أَنْسٍ وَ اللّٰهِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَ اللّٰهِ عَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ نِطَعًا، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَع، فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ عَيْقٍ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ (وَشَعَرِهِ)(٢)، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ فَإِذَا نَامَ النّبِيُ عَيْقٍ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ (وَشَعَرِهِ)(٢)، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكِّ. (قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ وَ اللّٰهِ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَيَّ جَمَعَتْهُ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ. قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ. قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِ. قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ)(٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي دِوَايَةٍ: وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى النَّبِيُ ﷺ فَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَعَلَتْ تُنَشَّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشَّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشَّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوْارِيرِهَا، فَفَزعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَارِيرِهَا، فَفَزعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَوْجُوا بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا. قَالَ: أَصَبْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُو مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

# بَابُ خَبَرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ

الْبَرَاءِ هُهُ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي إِبْرَاهِيمُ ﷺ قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ (١).

(وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ اللهِ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، إِبْرَاهِيمَ وَشَمَّهُ (صَّمَةُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، إِبْرَاهِيمَ فَقَبَلَهُ (وَشَمَّهُ) (٣)، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ تَذْرِفَانِ، (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ظَيْهَ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ ! إِنَّهَا رَحْمَةً. ثُمَّ أَثْبَعَهَا بِأَحْرَى) وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ ! إِنَّهَا رَحْمَةً. ثُمَّ أَثْبَعَهَا بِأَحْرَى) وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَقَالَ عَلِيْهِ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.

# بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ

الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً وَعُنْدَهُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ يَلْفَظِ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَمُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ خُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ.

مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. (فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ)، ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟.

# بَابُ مَعَارِيضِ النَّبِيِّ ﷺ\*

الله المَّامِيَّةُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللهِ كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ يَكِلَّةُ اللهِ النَّبِيُ اللهِ النَّبِيُ اللهِ اللهِ اللهُ النَّبِيُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# بَابُ شَجَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ - عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا الْمَنْدُوبُ - عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا - أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ - (). (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ).

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ \*

ااه عنْ أَنسِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ.

أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ: الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي. وَفِي رِوَايَةٍ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ (١).

# بَابٌ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ

الْعَادُّ لأَحْصَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ (أَبُو فُلَانٍ) (٢)؟ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ (أَبُو فُلَانٍ) (٢)؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ (٣)، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

### بَابٌ فِي ضَحِكِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّما كَانَ يَتَبَسَّمُ.

# بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُم بِالْمَوْعِظَةِ

١١٥٤ ـ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ ﷺ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ. وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَّنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنَيْسُ! أَنَيْسُ! أَنَيْسُ! أَنَيْسُ! فَمَثَلَ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: أَبُو هُرَيْرَةَ؟.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ! اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ!.

قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا؛ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

# بَابُ جُودِ النَّبِيِّ ﷺ\*

مَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لِلْخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

#### بَابُ السَّخَاءِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَهُ اللَّهُ قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا (١).

# بَابٌ عِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، فَلَمَّا لَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ وَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَدَةٌ فَلْيَأْتِنِي. فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدْ كَانَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَدْدًا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا،

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: مَا سُئِلَ عَلَى الإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَقْرَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُشْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

فَقَالَ لِي: احْثُهُ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً، فَقَالَ لِي: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقِيتُ أَبَا كَمْ مُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، فَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، فَقَالَ: أَقُلْتَ تَبْحَلُ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُبْحَلَ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحَلَ عَنِي، فَقَالَ: أَقُلْتَ تَبْحَلُ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُبْحَلِ ؟ \_ قَالَهَا ثَلَاثًا \_ مَا فَقَالَ: أَقُلْتَ تَبْحَلُ عَنِي، وَإِمَّا أَنْ أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ).

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١١٥٨ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ): أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ (٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّا ثَالَمَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ).

### بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٥٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ،

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: اللَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ. وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: العاقِبُ:
 لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيًّ.

عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ (١)(٢).

#### بَابُ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ

الله عَلَيْ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالَ: فَعَطَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ، فَقَالَ كَثِيرًا. قَالَ: فَلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيَاتُهُ إِن تُبَدَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: فُلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيَاتُهُ إِن تُبَدُ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: فَلَانٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيَاتُهُ إِن تُبَدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾. وَفِي دِوَايَةٍ: سَأَلُوا النَّبِيَّ عَلَيْ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾. وَفِي دِوَايَةٍ: سَأَلُوا النَّبِيَ عَلَيْ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَمْسِكْ: أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا، خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَيَخَافُ...

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَهِ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

النّبِيُ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيّنْتُ لَكُمْ (''). فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ! مَنْ أَبِي فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ (''. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ - ثُمَّ أَنْشَأً عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ أَنْشَأً عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ ('"). فَقَالَ النّبِي ﷺ: مَا رَأَيْتُ فِي الْحَيْرِ وَالشّرِ كَالْيَوْمِ فَلَا مُورًا عِظَامًا دُونَ الْحَيْدِ وَالشّرِ كَالْيَوْمِ وَالشّرِ كَالْيَوْمِ وَالشّرِ كَالْيَوْمِ وَالشّرِ كَالْيَوْمِ وَالشّرِ كَالْيَوْمِ وَالشّرَ كَالْيَوْمِ وَالشّرَامِ فِي الْحَيْدِ وَالشّرَ كَالْيَوْمِ وَالنّارُ، حَتّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَايْطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنّارُ، حَتّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَايْطِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالشَامَ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي (فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْحَلِي يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: النّارُ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ظَيْهُ: فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ السَّتِهْزَاء، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتُهُ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَأَرَمُوا، وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رُواْيَةٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَتْ أَمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنُ حُذَافَةً: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي لَمْ اللهِ الْحَافِقَةُ وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بَعْبْدِ أَشْوَدَ لَلَحِقْتُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَسَكَتَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ.

#### بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنْ كَثْرَةِ سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٦٢ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ (١) جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

#### بَابُ تَمَنِّي رُؤُيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٦٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (٢).

 <sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي الْمُسْلِمِينَ.
 (٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَشَدُ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بأُمْلِهِ وَمَالِهِ.